# 

سِٰرُوْرُوْ الْأَرْفُكُ الْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِنِينَةِ الدُّرَرِ السَّنِيَةِ الدُّرِ السَّنِيَةِ الْمُنْ السَّنِيَةِ الدُّرِ السَّنِيَةِ الدُّرِ السَّنِيَةِ الدُّرِ السَّنِيَةِ الدُّرُولِ السَّنِيَةِ الدُّرُولِ السَّنِيَةِ الدُّرِ السَّنِيَةِ الدُّرُولِ السَّنِيَةِ الدُّلُولِ السَّنِيَةِ الْمُنْ الْمُنْ السَّنِيَةِ الدُّرُولِ السَّنِيَةِ الْمُنْ السَّنِيَةِ الْمُنْ السَّنِيَةِ اللْمُنْ السَّنِيَةِ اللْمُنْ الْمُنْ ا

مُراجَعَة وَقَدْ قِدِينَى الْمُلِيَّى الْمُرْمِعُ الْمُلِيِّى الْمُلِيِّى الْمُلِيِّى الْمُلِيِّى الْمُلِيِّى الْمُلِيِّيْ الْمُلِيِّى الْمُلِيِّى الْمُلِيِّى الْمُلِيِّى الْمُلِيِّى الْمُلِيِّيِّ الْمُلِيِّى الْمُلِيِّي الْمِنَا وَالْفِيْدِرْوَعُلُومُ الْمُؤْلِمِ الْمُنْفِقِ السَّمَّةِ السَّلِيِّةِ الْمُلْكِيِّيِّ الْمُلْكِيِّي

الإشتاف المارَّ الإستارُ المستخ عَلَمَ ي بْرُولِلْ العَاوِرُ اللَّسَقَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ

المجلّرالتّابغ الدّرز السّانيّة www.dorar.net

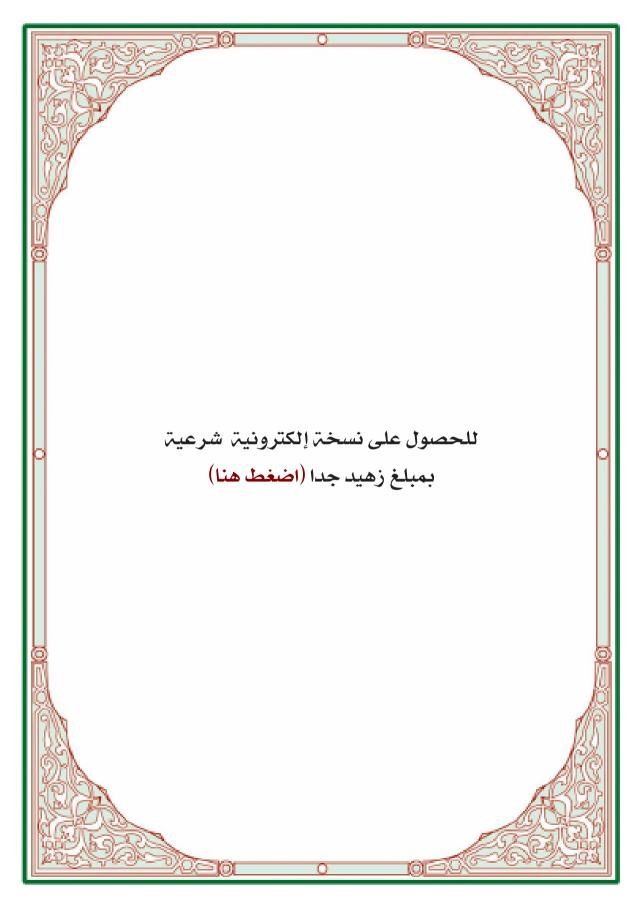







للقُرآنِ الكَريمِ

إعْدَادُ القِسُمِ العِلْمِيِّ بِمُؤْسِيَ سِيَةِ ٱلدُّرَرِ ٱلسَّنِيَّةِ

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشرافُ المَامُّ المَامُّ المِسْيِخ عَلَوي بُرِي المُعْبِرُ اللَّهَا وَرُولُ السَّعَانَ

المجلد السابع



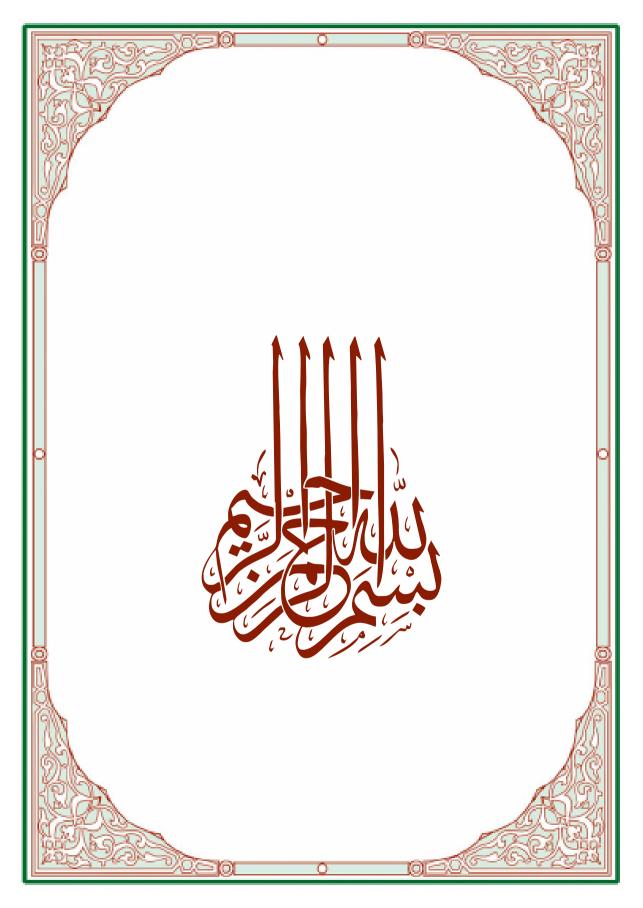



### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











### سُورة الأنغال

### أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بِسُورةِ الأنفالِ(١).

فعن سعيدِ بنِ جبيرٍ، قال: (قلتُ لابن عباس: سورةُ الأنفالِ، قال: نزلتْ في بدرٍ)(٢).

### بِيانُ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سورةُ الأنفالِ مَدَنيَّةٌ (٣) بَدْريَّةٌ (٤)، وحُكِي الإجماعُ على ذلك (٥).

# مَقاصِدُ السُّورةِ:

مِن أَهَمِّ مقاصِدِ شُورةِ الأنفالِ:

(۱) سُمَّيَت بذلك لِذكْرِ لَفظِ الأنفالِ في أَوَّلِها، ولم يُذكَر في سورةٍ غَيرِها، ولأَنَّها بَيَّنَت حُكمَ الأنفالِ، وهي الغنائِمُ. يُنظَر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ۲۲۲)، ((تفسير القاسمي)) (/٥/ ٢٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤٥).

(٢) أخرجه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٣٠٣١).

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۳)، ((تفسير الثعالبي)) (٤/ ٣٢٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٤٩).

وقيل: سورةُ الأنفالِ مَدَنيَّةٌ إلَّا سبْعَ آياتٍ، مِن قَولِه: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ إلى آخِرِ سَبع آياتٍ؛ فإنَّها نزلت بمكَّة. وقيل: غير آيةٍ، وهي قَولُه: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾. وقيل: مَدنيَّةٌ غير قَولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ فإنَّها نزَلَت بالبيداءِ في غَروةِ بَدر قبل القِتالِ.

يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٢٣)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٩٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٩٦)، ((تفسير الرازي)) (١٩٧/١٥).

(٤) يُنظَر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٦٠).

(٥) ممَّن حكَى الإجماعَ على ذلك ابنُ الجوزيِّ، والفيروزابادي، والبِقاعي. يُنظَر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ١٨٦)، ((بصاعد النظر)) للفيروزابادي (١/ ٢٢٢)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ١٤٤).



بيانُ أسبابِ النصرِ، وبعضِ أحكام الجهادِ(١).

# مَوضوعاتُ السُّورةِ:

من أبرَزِ مَوضوعاتِ سُورةِ الأنفالِ:

١ - بَيانُ أحكامِ الأنفالِ - وهي الغَنائِمُ - وقِسمَتِها ومصارِفِها، والأمرُ بِتَقوى اللهِ في ذلك وغيرِه، والأمرُ بطاعةِ اللهِ ورَسولِه في أمرِ الغَنائِمِ وغيرِها، وأمرُ اللهِ في اللهِ في أمرِ الغَنائِمِ وغيرِها، وأمرُ المُسلمينَ بإصلاحِ ذاتِ بَينِهم، وأنَّ ذلك مِن مُقَوِّماتِ معنى الإيمانِ الكامِلِ.

٧- وصفُ المؤمنينَ الصادقينَ، وتبشيرُهم بالدرجاتِ الرفيعةِ والمنازلِ العاليةِ.

٣- ذِكرُ الخُروجِ إلى غزوةِ بَدرٍ، وكراهيةِ فريقٍ مِن المؤمنينَ لذلك، وما لَقُيه المؤمنون في هذه الغزوةِ مِن نَصرٍ وتأييدٍ مِن الله، ولُطفِه بهم، وامتنانِه عليهم، والأمرِ بالاستعدادِ لِحَربِ الأعداءِ، والأمرِ باجتماعِ الكَلِمةِ، والنَّهيِ عن التَّنازُعِ، والأمرِ بأن يكونَ قَصدُ النُّصرةِ للدِّينِ نُصْبَ أعينُنِهم، ووصْفِ السَّبَ الذي أخرَجَ المسلمينَ إلى بدرٍ، ومَواقِع الجيشَينِ، وصفاتِ ما جرى مِن القِتالِ.

٤ - توجيه عدة نداءاتٍ لِلمُؤمنينَ؛ وإرشادُهم في كلِّ واحدٍ منها إلى ما فيه خَيرُهم وفَلا حُهم.

٥- تذكيرُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بنِعمةِ اللهِ عليه؛ إذ أنجاه مِن مَكرِ المُشركينَ به بمكَّة.

٦- ذكرٌ ما عليه المشركون مِن جهلِ وعنادٍ.

٧- بيان أنَّ مُقامَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمكَّة كان أمانًا لأهْلِها، فلمَّا فارَقَهم فقد حَقَّ عليهم عذابُ الدُّنيا؛ بما اقترَفوا مِن الصَّدِّ عن المسجِدِ الحَرام.

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ۲۲۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۲۱٤)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي(۲/ ۱٤٦)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٢٥١).





٨- دعوةُ المشركينَ للانتهاءِ عَن مُناوأةِ الإسلامِ، وإيذانُهم بالقتالِ، والتَّحذيرُ
 مِن المُنافِقينَ.

٩ - تفصيلُ أمرِ الغنائِم، وبيانُ ما أُجمِلَ في أوَّلِ السُّورةِ.

١٠ ذكرُ أحكامِ العَهدِ بين المُسلمين والكُفَّارِ، وما يترتَّبُ على نَقضِهم العهدَ، ومتى يَحسُنُ السَّلْمُ.

١١- بيانُ أحكامِ الأُسْرَى، وأحكامِ المُسلِمينَ الذين تخلَّفُوا في مكَّةَ بعد الهِجرةِ، ووَلايَتِهم، وما يترتَّبُ على تلك الوَلايةِ.





### الآيات (١-٤)

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَنْكِ مَّ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِهِمْ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَرَادَتُهُمْ أِيمَننًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوكَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ أَوْلَكِكَ هُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ أَوْلَكِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَلْأَنفَالُ ﴾: أي: الغَنائِم، واحِدُها نَفَل؛ والنَّفْل الزِّيادَة، والأنفالُ مِمَّا زَاد الله هذه الأُمَّةَ في الحلالِ؛ لأنَّه كان مُحرَّمًا على مَن كان قبلَهم، وأصلُ (نفل): يدلُّ على إعطاءٍ (١٠).

﴿ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾: أي: الحالَ التي بَينكم، أو الأحوالَ التي تجمَعُكم مِن القَرابةِ والوُصلةِ والمَودَّةِ، وأصلُ (بين): موضوعٌ للخَلالةِ بين الشَّيئينِ ووسْطَهما(٢).

﴿ وَجِلَتُ ﴾: أي: خافَت وفَرِقَت، والوَجَلُ: استشعارُ الخَوفِ (٣).

## المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى لنبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يسألُك- يا محمَّدُ- أصحابُك عن حُكمِ الغَنائِمِ- وخاصَّةً غنائِمَ بَدرٍ، ولِمَن هي، وكيف تُقسَمُ؟ فقل لهم: أمرُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥٥٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٦-١٥٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٥٥).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/۱۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٦).



الغنائِمِ إلى اللهِ تعالى الذي يملِكُها، وإلى رسولِ اللهِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي يقسِمُها، فاتَّقُوا اللهَ وأصلِحوا الحالَ بينكم، وأطيعُوا اللهَ ورسولَه، وامتَثِلوا أمرَهما إنْ كنتم حقًّا مُؤمنينَ.

إنَّما المُؤمنونَ حَقًا مَن إذا ذُكرَ اللهُ فَزِعَت قلوبُهم وخافوا منه، وإذا قُرِئَت عليهم آياتٌ مِن كتابِه، ازداد تصديقُهم ويقينُهم، وعلى ربِّهم وَحْدَه يتوكَّلونَ، الذينَ يُقيمونَ الصَّلاةَ على أكمَلِ وَجه، وممَّا رزَقَهم اللهُ يُنفِقونَ، أولئك هم الذينَ يُقيمونَ الصَّلاةَ على أكمَلِ وَجه، وممَّا رزَقَهم اللهُ يُنفِقونَ، أولئك هم المُؤمِنونَ حقًّا، لهم منازِلُ ومراتِبُ عاليةٌ عند ربِّهم، ومغفرةٌ، ورزقٌ كريمٌ في الجنّة.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم ثُوْمِنِينَ اللَّهِ.

# أسبابُ النُّزولِ:

١ - عن ابنِ عبّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، قال: ((قالَ رسولُ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّمَ يومَ بدرٍ: مَن فعلَ كذا وكذا، فلَهُ منَ النّقَلِ كذا وكذا. قالَ: فتقدَّمَ الفِتيانُ، ولزمَ المشيخةُ الرَّاياتِ فلم يبرَحُوها، فلمَّا فتحَ اللَّهُ عليهم قالت المشيخةُ: كنّا ردءًا(۱) لَكُم، لوِ انهزمتُمْ فِئتُمْ(۱) إلينا، فلا تَذهَبونَ بالمَغنمِ ونبقى، فأبى الفِتيانُ، وقالوا: جعلَهُ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلَّمَ لَنا، فأنزلَ اللَّهُ تعالى ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلْأَنفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ كَما آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ عَنِ ٱلْأَنفَالُ بِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ كَما آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ عَنِ اللَّهُ عَلَى خيرًا لَهُم، فكذلِكَ عَنِ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ يقولُ: فكانَ ذلِكَ خيرًا لَهُم، فكذلِكَ

<sup>(</sup>١) رِدْءًا: أي: عَونًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٢١٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) فِئتُمْ: أي: رَجَعْتم. وأصلُ الفَيءِ: الرُّجوعُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٤٨٢)، ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (١/ ٢٢٨).



أيضًا فأطيعوني؛ فإنِّي أعلمُ بعاقبةِ هذا منكُم))(١).

عَن سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ قال: ((نزلَتْ فيّ أربعُ آياتٍ: أَصَبْتُ سيفًا، فأتى به النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم، فقال: يا رسولَ الله، نَفُلْنِيه (٢) فقال: ضَعْه. ثم قام، فقال له النبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم: ضَعْه من حيثُ أَخَذْتَه. ثم قام، فقال: نَفُلْنِيه يا رسولَ الله، نَفُلْنِيه، أَوُّجعَلُ كمَن لا عناءَ له؟ فقال له النبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم: ضَعْه مِن حيثُ أَخَذْتَه. قال: فنزَلت عناءَ له؟ فقال له النبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم: ضَعْه مِن حيث أَخَذْتَه. قال: فنزَلت هذه الآيةُ: ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالُ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِللهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١]))(٣).

# النَّاسِخُ والمنسوخُ:

هذه الآيةُ مَنسوخةٌ بآيةِ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم ... ﴾ الآية (١٤ [ الأنفال: ٤١].

(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۳۷)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۱۱۱۳۳ )، وابن حبان في ((الصحيح)) (۵۰۹۳).

صححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (١٠٣)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٧٣٧)، وصحح إسناده العيني في ((نخب الأفكار)) (٢١/ ٢٧٩).

(٢) نَفَّلْنِيه: أي: أعْطِنِيه واجْعَلْه لي نَفَلًا - أي: غنيمةً. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (١/ ٢٢٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٠).

(٣) رواه مسلم (١٧٤٨).

(٤) ممَّن ذهب إلى ذلك: أبو عُبيد القاسم بن سلَّام، والواحديُّ، والشنقيطي، ونسبه النَّحاس والقرطبيُّ اللي جمهورِ العُلَماء. يُنظر: ((الأموال)) (ص: ٣٨٣)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٤٩ - ٥٠ ، ٥٧)، ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: ٥١)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢).

قال أصحابُ هذا القولِ: لأنَّ قولَه: ﴿قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ يقتضي أن تكونَ الغنائمُ كلُّها للرسولِ، فنسخَها الله بآياتِ الخُمس. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٤٩).

وممن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ ابنُ عبَّاس، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، والضحَّاك والشعبيُّ والسُّديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۱/۲۱، ۲۲)، ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: ٥٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/٤).





وقيل: هي مُحكَمةٌ(١).

# ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ﴾.

أي: يسألُك أصحابُك - يا مُحَمَّدُ - عن الغنائِم (٢) - وخاصَّةً غنائِمَ غَزوةِ بَدرٍ

(١) ذهب ابنُ جريرِ إلى ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٣).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ ابنُ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٩).

ومعنى الآية على هذا القولِ: ﴿قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾، وهي لا شكَّ للهِ- مع الدُّنيا بما فيها والآخرة وللرسولِ يضعُها في مواضعِها التي أمرَه الله بوضعِها فيه، وقد بيَّن الله مصارفَها في قولِه: ﴿وَالْمَرْوَلِ ...﴾ الآية. ينظر ((تفسير ابن جرير)) قولِه: ﴿وَالْمَرْوُلِ ...﴾ الآية. ينظر ((تفسير ابن جرير)) (٢٢/١٤).

(٢) قال الزَّجاج: (وإِنما يَسْألونَ عنها؛ لأَنَّها فيما رُوِيَ كانت حَرامًا على من كانَ قَبلَهم). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٢/ ٣٩٩).

قال ابنُ كثير: (شاهِدُ هذا في الصحيحينِ عن جابرٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم قال: «وأُعطِيتُ خمسًا لم يُعطَهُنَّ أحَدُّ قبلي» فذكرَ الحديث، إلى أن قال: «وأُحِلَّت لي الغنائِمُ ولم تُحَلَّ لأحدٍ قَبلي»). ((تفسير ابن كثير)) (٤/٩).

وممن اختار أنَّ المرادَ بالأنفال: الغنائِمُ: أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلَّام، والواحدي، وابنُ عطيةَ، وابنُ تيميَّة، والسعديُّ، والشنقيطيُّ. يُنظر: ((الأموال)) (ص: ٣٨٣، ٣٨٧)، ((الوسيط)) (٢/ ٤٤٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٩٦)، ((مجموع الفتاوى)) (٢٨/ ٢٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((العذب النمير)) (٤/ ٤٧٢).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وعكرمةُ، ومجاهدٌ، والضحَّاكُ، وعبدُ الرحمنِ ابنُ زيدِ بنِ أسلمَ، وعطاءٌ، ومقاتلُ بنُ حيانَ، وقتادةُ، والحسنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (((١٨٧ /١))، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٨٧).

واختار ابنُ جريرٍ أنَّ المرادَ بالأنفالِ: الزياداتُ على الغنيمةِ التي تُقسَم، وهي ما يُعطاه الرَّجُلُ على البلاءِ والغَناءِ عن الجَيشِ على غيرِ قِسمةٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٠ - ١١). ويرى ابنُ عاشورٍ أنَّ معنى الأنفالِ يَشمَلُ كلا المَعنَينِ المتقَدِّم ذكرُهما، فكلاهما داخِلٌ لَدَيه في مُسمَّى المغانِم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤٩).



التي غَنِمُوها من كفَّارِ قُريشٍ<sup>(١)</sup> عن حُكمِها، ولِمَن هي، وكيف تُقسَم (٢)؟ ﴿ قُلُ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾.

أي: قُلْ لهم - يا محمَّدُ - جوابًا عن سُؤالِهم: إنَّما أَمْرُ الغنائِمِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، الذي يملِكُها، وإلى مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، الذي يَقسِمُها، وهما يتصرَّفانِ في شَأْنِها، ويَضَعانِها حيث شاءا، فارضَوْا بحكمِهما، وسلِّموا الأمرَ إليهما(٣).

# ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾.

### مناسبتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا حكمَ بأنَّ الأنفالَ مِلكُ لله ورَسولِه، أو بأنَّ أَمْرَ قِسْمَتِها موكولٌ لله، فقد وقع ذلك على كراهة كثيرٍ منهم، ممَّن كانوا يحسَبونَ أنَّهم أحقُّ بتلك الأنفالِ ممَّن أعطِيَها؛ تبعًا لعوائِدِهم السَّالِفة في الجاهليَّة، فذكَّرَهم اللهُ بأنْ قد وجب الرِّضا بما يقسِمُه الرَّسولُ مِنها(٤)، فقال تعالى:

# ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) قال ابنُ عطيَّةَ: (لا خلافَ في هذه السورةِ أَنَّها نزلت في يومِ بَدرٍ وأَمْرِ غنائِمِه). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٩٦). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦٨).

وقال الشنقيطي: (والتحقيقُ الذي عليه الجُمهور: أَنَّها نزلت في اختلافِ الصَّحابةِ في غنائِمِ بَدرٍ). ((العذب النمير)) (٤/٢/٤).

وقال ابنُ تيميَّةَ: (نزلت عَقيبَ بَدرِ بالاتِّفاقِ). ((منهاج السنة النبوية)) (٧/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٤٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٩٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/١١، ٢٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥١/٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٥٢، ٢٥٣).



أي: فامتَثِلوا ما أمَرَكم اللهُ تعالى به، واجتَنِبوا ما نهاكم عنه، وأصلِحُوا الحالَ الواقعة بينكم في شأنِ تنازُعِكم في الأنفالِ، فلا تتخاصَمُوا ولا تتشاجَرُوا، ولا تتشاحَنُوا ولا تتدابَرُوا(١).

# ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وانتَهُوا- أيُّها الطَّالبونَ الأنفالَ- إلى أمرِ اللهِ تعالى، وأمْرِ رَسولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فاقبَلوا ما أُمِرْتم به في شأنِ الأنفالِ وفي غيرِها، وامتَثِلوه وسلِّموا لحُكمِهما، إن كنتم حقًّا تؤمنونَ برَسولِ اللهِ فيما آتاكم به من عندِ ربِّكم؛ فإنَّ الإيمانَ يُوجِبُ القَبولَ لِحُكمِهما، ويدعو إلى طاعَتِهما(٢).

ثم وصَفَ اللهُ تعالى المؤمنينَ ذوي الإيمانِ الكامِل، فقال("):

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنُهُ. زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞﴾.

### مناسبةُ الآيةِ لما قبلَها:

لَمَّا قال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ واقتضى ذلك كونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۶، ۲۶)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٧٤). قال ابن عاشور: (والإصلاح: جَعلُ الشَّيءِ صالحًا، وهو مُؤذِنٌ بأنَّه كان غيرَ صالحٍ؛ فالأمرُ بالإصلاحِ دلَّ على فسادِ ذاتِ بَينِهم، وهو فَسادُ التَّنازُعِ والتَّظالُم). ((تفسير ابن عاشور)) (٨٣/٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/٢٦-٢٧)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ٤٠٠)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٤٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (١١/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/٦/٤).



الإيمانِ مُستلزِمًا للطَّاعةِ؛ شرحَ ذلكَ في هذهِ الآيةِ مزيدَ شَرحٍ وتفصيلٍ (١)، فقال:

# ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾.

أي: إنَّما المؤمنونَ حَقَّا، الكامِلُون في إيمانِهم كمالًا كما ينبغِي؛ مَن إذا ذُكِرَ اللهُ وعَظَمتُه وقُدرَتُه، وخُوِّفُوا به سبحانَه؛ فَزِعَت قلوبُهم، وخافوا منه عزَّ وجلَّ، فخَضَعوا له بفِعلِ أوامِرِه، وتَرْكِ نَواهِيه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ ، وَنَهَى ٱلنَّفَسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ \* فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمُأُوكِ ﴾ [النازعات: ١-٤٠].

# ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَناً ﴾.

أي: وإذا قُرِئَتْ عليهم آياتٌ مِن كِتابِ الله سبحانه، ازدادَ تصديقُهم ويقينُهم (٣)، وإذعانُهم وانقيادُهم.

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٥٠٠).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٧)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٤)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ١٩- ٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (١١/٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٤ -٤٧٧).

قال الواحدي (وفيه إشارةٌ إلى إلزامِ أصحابِ بَدرِ بطاعةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما يرى من قِسمةِ الغَنائِم). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٤٤٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٧)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٧٧). وقال بهذا المعنى من السَّلف: ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما، والضحَّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢١)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٨٨).

وقال ابنُ تيميةَ: (وهذه زيادةٌ إذا تُليتْ عليهم الآياتُ، أي: وقتَ تُليت، ليس هو تصديقُهم بها عندَ النُّزولِ، وهذا أمرٌ يَجِدُه المؤمِنُ: إذا تُلِيَت عليه الآياتُ زاد في قَلبِه بفَهمِ القُرآنِ ومَعرفةِ مَعانيه مِن عِلمِ الإيمانِ ما لم يَكُن؛ حتى كأنَّه لم يَسمَعِ الآيةَ إلَّا حينئذٍ، ويحصُلُ في قَلبِه مِن الرَّغبةِ في الخير، والرَّهبةِ مِن الشَّرِ ما لم يكُنْ؛ فزادَ عِلمُه باللهِ ومحبَّتُه لطاعَتِه، وهذه زيادةُ الإيمانِ). ((مجموع الفتاوي)) (٧/ ٢٢٨).





كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ م مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَإِيمَنَاً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤].

# ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُّلُونَ ﴾.

أي: وعلى مَن خَلَقَهم ويَملِكُهم، ويدبِّرُ شُؤونهَم، يعتَمِدون، وبه يَثِقونَ في جَلْبِ مصالِحِهم ودَفْعِ مَضارِّهم، لا يرجونَ غَيرَه، ولا يرهبونَ سواه، ولا يقصِدونَ مَن دُونَه، ولا يلوذونَ إلَّا بجنابه(۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ [الملك: ٢٩].

ثمَّ نبَّه سبحانه على أعمالِهم، بعد ما ذكر اعتقادَهم، فقال(١):

﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ٧٠٠.

# ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾.

أي: ومِن صفاتِهم أنَّهم يؤدُّونَ الصَّلاةَ- التي هي حقُّ خالصٌ لله تعالى- بحُدودِها وشُروطِها، وأوقاتِها وأعمالِها: الظَّاهِرةِ والباطنةِ، فيأتونَ بها على الوَجهِ المَطلوب<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۲۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (رائفسير ابن كثير)) ((العذب النمير)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/٩/٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ٤/ ١٢).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲/٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۳۱۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٨٠).

قَصَرَ ابنُ جريرِ الصَّلاةَ هنا على المفروضةِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣٠)، وعمَّمَها السَّعدي، فجَعَلها شاملةً للفرائِضِ والنَّوافِل. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥).



# ﴿ وَمِمَّا رَزَقًنَّهُم يُنفِقُونَ ﴾.

أي: ومِن صِفاتِهم أنَّهم يُنفِقونَ ممَّا رزَقَهم اللهُ مِن الأموالِ، النَّفَقاتِ الواجبةَ والمستحبَّة؛ نفعًا للعبادِ، وأداءً لحُقوقِهم (١٠).

ثم حقَّق اللهُ تعالى لهم الإيمانَ، فقال(٢):

﴿ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَارِقُ كَالَّمُ وَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَالِمُ

# ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾.

أي: أولئك الذينَ يَفعلونَ تلك الأفعالَ الجَليلةَ، ويتَّصِفونَ بتلك الصِّفاتِ العظيمةَ هم وَحدَهم المؤمنون حقَّ الإيمانِ، إيمانًا لا يعتريه شكُّ (٣).

ثم ذكر ثواب هؤلاءِ المُؤمنين الذي وصَفَهم، فقال(٤):

# ﴿ لَكُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾.

أي: لهم مراتِبُ ومنازلُ عالياتٌ، يرتقونَها في الجنَّاتِ، بحسَبِ عُلوِّ أعمالِهم الصَّالحاتِ(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲/ ۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٨٠).

وتفسيرُ النَّفقةِ هنا بالواجبةِ والمُستحبَّةِ هو اختيارُ ابنِ كثيرٍ، والسعدي، والشنقيطي. وقصَرَها ابنُ جرير على النَّفقةِ الواجبة. يُنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣١)، ((تفسير ابن كثير)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢١٧ – ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣١)، ((التفسير الوسيط))





كما قال سبحانه: ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران:

وقال تعالى: ﴿وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢١].

وعن أبي سعيد الخُدريِّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أهل الجنَّة يَتَراءونَ أهلَ الغرفِ من فوقهم، كما تَتَراءونَ الكوكبَ الدُّرِّيَّ الغابرَ<sup>(۱)</sup> في الأُفْقِ، من المشرقِ أو المغربِ، لِتَفاضُلِ ما بينهم. قالوا: يا رسولَ اللهِ تلك منازلُ الأنبياءِ لا يَبْلُغُها غيرُهم، قال: بلى، والذي نفسي بيدهِ، رجالُ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ))(٢).

# ﴿ وَمَغَفِرَةٌ ﴾.

أي: ولهم سَترٌ لذُنُوبِهم، وتجاوزٌ عنها(٣).

# ﴿وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾.

أي: ولهم في الجنَّةِ رزقٌ أعدَّه الله تعالى لهم فيها؛ مِن المآكِلِ والمشارِبِ وهَنيءِ العَيشِ، ممَّا لا عينٌ رأَتْ، ولا أذُنُّ سَمِعَت، ولا خطَرَ على قلب بَشَرِ (٤٠).

للواحدي، (٢/ ٤٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (١٣/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٨٠-٤٨١).

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدُّرِّي الغابر: أي: الكوكب العظيم، سُمِّيَ دُرِّيًا لِصفاءِ لَونِه، وخُلوصِ نُورِه، وشدَّةِ إضاءَتِه. والغابِر: الباقي في الأفُقِ بعد انتشارِ ضَوءِ الفَجرِ. يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني (٥/ ٢٨٥-٢٨٦)، ((الميسر في شرح مصابيح السنة)) للتوربشتي (٤/ ١٢١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦ ٣٢) واللفظ له، ومسلم (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (١٣/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٨١).



### الغَوائدُ التربويَّةُ:

1- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَصَّلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ فيه أمرٌ للمُؤمنينَ أن يُصلِحوا ما بَينَهم مِن التَّشاحُنِ والتَّقاطُعِ والتَّدابُر، بالتوادُدِ والتَّحابِّ والتَّواصُلِ؛ فيذلك تجتمِعُ كَلِمتُهم، ويزولُ ما يحصُلُ - بسبَبِ التَّقاطُع - من التَّخاصُمِ والتَّشاجُرِ والتَّنازُع، ويدخُلُ في إصلاحِ ذاتِ البَينِ تحسينُ الخُلُقِ لهم، والعَفوُ عن المُسيئينَ منهم؛ فإنَّه بذلك يزولُ كثيرٌ ممَّا يكونُ في القُلوبِ مِن البَغضاءِ والتَّدابُر(۱).

٢- الإيمانُ يَدعو إلى طاعةِ اللهِ ورَسولِه، كما أنَّ مَن لم يُطعِ اللهَ ورسولَه فليس بمؤمنٍ، ومَن نَقَصت طاعتُه للهِ ورَسولِه، فذلك لنَقْصِ إيمانِه؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾(٢).

٣- المؤمِنُ إنما يكون مؤمنًا حقًّا إذا حقَّقَ إيمانَه بالأعمالِ الصَّالحة؛ يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ عَنَاكُهُ وَمِمَّا عَالَيْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* ٱلَذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ \* ٱولَئِهَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ (٣).

3- قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ ذِكْرُ اللهِ تعالى: بِذِكرِ اسمِه، وذِكرِ عِقابِه وعَظَمتِه، وذِكرِ ثوابِه ورَحمَتِه- يحصُلُ معه الوَجَلُ في قُلوبِ كُمَّلِ المُؤمنينَ؛ لأنَّه يحصُلُ معه استحضارُ جَلالِ اللهِ، وشِدَّةِ بأسِه، وسَعةِ ثَوابِه، فينبعِثُ عن ذلك الاستحضارِ توقُّعُ حُلولِ بأسِه، وتوقُّعُ انقطاعِ بَعضِ ثوابِه أو رَحمَتِه، وهو وجَلٌ يبعَثُ المؤمِنَ إلى الاستكثارِ وتوقُّعُ المؤمِنَ إلى الاستكثارِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ١٤٤).



من الخَيرِ، وتوقّي ما لا يُرضِي الله تعالى(١).

٥- الإيمانُ يَزيدُ ويَنقُصُ؛ يزيدُ بفِعلِ الطَّاعةِ، وينقُصُ بِضِدِّها؛ فينبغي للعبدِ أن يتعاهدَ إيمانَه ويُنمِّيه؛ يُرشِدُنا إلى ذلك قولُ الله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ إِيمَنا ﴾ (٢)، وقد استدلَّ البخاريُّ وغيرُه مِن الأئمَّةِ بهذه الآيةِ وأشباهِها، على زيادةِ الإيمانِ وتفاضُلِه في القلوبِ، كما هو مذهَبُ جُمهورِ الأمَّةِ، بل قد حكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ من الأئمَّة؛ كالشَّافعيِّ، وأحمدَ ابنِ حَنبلِ، وأبي عُبيد (٢).

٦- قال اللهُ تعالى: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ ﴾ التوكُّلُ هو الحامِلُ للأعمالِ كُلِّها، فلا تُوجَدُ ولا تَكمُلُ إلَّا به، قال سعيدُ بنُ جُبير: التوكُّلُ على اللهِ جِماعُ الإيمانِ<sup>(١)</sup>.

٧- قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمُ يُنفِقُونَ \* أَوُلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمَّمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ قُرَنَ تعالى بين الصَّلاةِ والزَّكاةِ، وأثنى على فاعلِيهما؛ لأنَّ مَدارَ النَّجاةِ عليهما، ولا فلاحَ لِمَن أخلَ بهما (٥).

٨- قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُو مُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ \* أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ فليس الإيمانُ الصَّلَوٰة وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ \* أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ فليس الإيمانُ بالتمني، ولا بالتحلي، ولكنَّه بما وقر في الصَّدور، وصدّقتْه الأعمالُ، كما قال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٧٣).



الحسنُ، فإذا ذاق العَبدُ حَلاوةَ الإيمانِ، ووجَدَ طَعمَه وحلاوَتَه، ظهَرَت ثَمرةُ ذلك على لِسانِه وجَوارِجِه، فاستحلى اللِّسانُ ذِكرَ اللهِ وما والاه، وسَرُعتِ الجَوارِحُ إلى طاعةِ اللهِ (۱).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِللّهِ وَٱلرّسُولِ ﴾ عُطِفَ ﴿ وَٱلرّسُولِ ﴾ على السمِ الله؛ لأنَّ المقصودَ: الأنفالُ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يَقسِمُها، فذُكِرَ اسمُ اللهِ قبل ذلك؛ للدَّلالةِ على أَنَّها ليست حقًّا للغُزاةِ، وإنَّما هي لِمَن يُعَيِّنُه اللهُ بوَحيِه، فذِكْرُ اسم الله لفائِدَتينِ:

أولاهما: أنَّ الرَّسولَ إنَّما يتصرَّفُ في الأنفالِ بإذْنِ اللهِ توقيفًا أو تفويضًا.

والثانية: لِتَشْمَلَ الآيةُ تَصرُّفَ أمراءِ الجُيوشِ في غَيبةِ الرَّسولِ، أو بعد وفاتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ ما كان حقًّا لله كان التصرُّفُ فيه لخُلَفائِه (٢).

٢- لَمَّا كان الإيمانُ: إيمانًا كاملًا يترتَّبُ عليه المَدحُ والثَّناءُ والفَوزُ التَّامُّ، وإيمانًا دونَ ذلك - ذكرَ الإيمانَ الكامِلَ، فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ فالألِفُ واللَّامُ للاستغراقِ لشَرائِعِ الإيمانِ (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ... ﴾ فهذه الآيةُ أثبَت فيها الإيمانَ لهؤلاء، ونفاه عن غيرِهم، والشَّارعُ دائمًا لا ينفي المسمَّى الشَّرعيَّ إلَّا لانتفاءِ واجِبِ فيه (٤).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٨/ ٢٦٧).



وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ \* قدَّمَ تعالى أعمالَ القُلوبِ؛ لأَنَّها أصلُ لأعمالِ الجَوارِح، وأفضَلُ منها(۱).

٥- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ وقال في آيةٍ أخرى ﴿ وَتَطْمَنِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ [الرعد: ٢٨]، ولا مُنافاة بينهما؛ لأنَّ الوَجَلَ هو خوفُ العقابِ، والاطمئنانَ إنَّ ما يكونُ مِن اليَقينِ، وشَرحِ الصَّدرِ بمعرفةِ التَّوحيدِ، وهذا مقامُ الخَوفِ والرَّجاءِ، وقد اجتمعا في آيةٍ واحدةٍ، وهي قولُه تعالى: ﴿ نُقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى فَرُرُ ٱللّهِ ﴿ الزمر: ٢٣] عند رجاءِ ثَوابِ اللهِ (٢).

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ
 وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ فيه عَدُّ التوكُّلِ مِن شُعَب الإيمانِ (٣).

٧- قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ أَلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ فيه دليلٌ عَلَى دُخولِ الأعمالِ في الإيمانِ (١).

٨- في قولِه تَعالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ
 وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ. زَادَتُهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٥٣)، ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (١/١٠٤).



الصَّلَوْة وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ \* أُولَتِهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا \* إِنْ قيل: إذا كان المؤمنُ حقًا هو الفاعِلَ للواجباتِ، التَّارِكَ للمحَرَّماتِ: فقد قالَ: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ ولم يَذْكُرْ إلَّا خمسة أشياء، فالجوابُ أَنْ مَا ذَكَرَ يستلزم مَا تَرك؛ فإنَّه ذَكرَ وَجَلَ قلوبِهم إذا ذُكِرَ اللَّهُ، وزيادة إيمانِهم إذا تُليَتْ عليهم آياتُه، مَعَ التَّوكُلِ عليه، وإقامِ الصَّلاةِ على الوجهِ المأمورِ به بَاطنًا وَظاهِرًا، وكذلك الإنفاقُ مِن المالِ والمنافع؛ فكان هذا مستلزمًا للباقي؛ فمَن قامَ بهذه الخمسِ كما أُمِر لَزِم أَنْ يأتي بسائرِ الواجباتِ؛ فإنَّ وَجلَ القلبِ عندَ ذِكْرِ اللَّهِ يقتضي خشيتَه وَالخوفَ منه، وذلك يدعُو صاحبَه إلى فعلِ المأمورِ وتركِ المحظورِ، بل خشيتَه وَالخوفَ منه، وذلك يدعُو صاحبَه إلى فعلِ المأمورِ وتركِ المحظورِ، بل الصَّلاةُ نفسُها إذا فعلَها كما أُمِر، فهي تنهَى عن الفحشاءِ(۱).

9 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ فيه دليلٌ على أنّه ليس لكُلِّ أحدٍ أن يصِف نفسه بكونِه مُؤمِنًا حَقًا؛ لأنّ اللهَ تعالى إنّها وصَف بذلك أقوامًا مَخصُوصينَ على أوصافٍ مَخصوصةٍ، وكلُّ أحدٍ لا يتحقّقُ وجودَ تلك الأوصافِ فيه (٢).

• ١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ لَمَّا كانت صِفاتُهم الخَمسُ المذكورةُ في الآياتِ المُشتمِلةِ على الأخلاقِ والأعمالِ، لمَّا كانت في تصفيةِ القُلوبِ، وتنويرِها بالمعارِفِ الإلهيَّةِ، وكلَّما كان المؤثِّرُ أقوى كانت التأثيراتُ أعلى؛ فلما كانت هي درجاتٍ كان جزاؤُها كذلك، فلهذا قال سبحانه تعالى ﴿ لَكُمْ دَرَجَتُ ﴾ (٣).

١١ - في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٩٤٩ – ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٢١).



إلى قولِه سبحانه: ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَمَّمُ دَرَجَتُ عِندَرَبِّهِمْ ﴾ رَدٌّ على المرجئةِ مِن وجوهٍ:

أحدُها: أنَّه ذَكَر عامَّةَ الأعمالِ الصالحةِ - الظاهرةِ والباطنةِ - وجعَلَها مِن الإيمانِ؛ وذلك أنَّه ذَكَر قبلَ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ التقوَى، وإصلاحَ ذاتِ البَيْنِ، ثم نَسَقَ في هذه الآيةِ عملًا بعدَ عملٍ، وذَكَرَ فيها التوكلَ، وهو باطنٌ.

الثاني: أنَّه ذَكر زيادةَ الإيمانِ- بتلاوةِ الآياتِ عليهم- وهم ينكرونه!

الثالثُ: أنه لم يُثبتْ لهم حقيقةَ الإيمانِ إلَّا باجتماع خصالِ الخيرِ مِن الأعمال الظاهرة والباطنة؛ وهم يُثبتون حقيقتَه بالقولِ وحدَه!

الرابعُ: أنَّه سبحانَه قال بعدَ ذلك كلّه: ﴿ لَهُمْ دَرَجَاتُ ﴾ وقد أثبتَ لهم الإيمانَ بشرائطِه وحقيقتِه؛ وهم لا يجعلونَ للمؤمنِ في إيمانِه إلّا درجة واحدةً! ولا يجعلونَ للإيمانِ أجزاءً! فكيف يستقيمُ أنْ يُسمَّى المرءُ بالإقرارِ وحده مستكملَ الإيمانِ؛ وقد سمّى اللهُ تعالى كلَّ ما حَوَتْه الآيةُ إيمانًا (۱)!

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾
 وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

- مجيءُ الفِعلِ بصيغةِ المُضارعِ في قَولِه: ﴿ يَسْعَلُونَكَ ﴾ دالٌ على تكرُّرِ السُّؤالِ، إمَّا بإعادَتِه المرَّةَ بعدَ الأُخرَى مِن سائِلينَ مُتعدِّدينَ، وإمَّا بكثرةِ السَّئلينَ عن ذلك حينَ المُحاورةِ في مَوقفٍ واحدٍ (٢).

- وتفريعُ ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ على جملةِ ﴿ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾؛ لأنَّ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النُّكتُ الدّالّة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤٨).



تلك الجملة رَفعًا للنِّرَاعِ بينهم في استحقاقِ الأنفالِ، أو في طلَبِ التَّنفيلِ (۱). - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصَلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ ۖ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ قدَّم الأمرَ بالتَّقوى؛ لأَنَّها أصلُ للطَّاعات، ثمَّ بإصلاحِ ذاتِ البينِ؛ لأنَّ ذلك أهمُّ نتائِجِ التقوى في ذلك الوقتِ، الذي تشاجَروا فيه، ثم أمرَ بطاعَتِه وطاعةِ رَسولِه، فيما أمرَ به مِن التَّقوى والإصلاحِ وغير ذلك (۱).

وليس الإتيانُ في الشَّرطِ بـ (إنْ) في قولِه: ﴿إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ تعريضًا بضَعفِ إيمانِهم، ولا بأنَّه ممَّا يَشُكُّ فيه مَن لا يَعلَمُ ما تُخفي صُدورُهم، بناءً على أنَّ شَأْنَ (إنْ) عدمُ الجَزمِ بوُقوعِ الشَّرطِ، بخلافِ (إذا)، ولكِنَّ اجتلابَ (إنْ) في هذا الشَّرطِ؛ للتَّحريضِ على إظهارِ الخِصالِ التي يتطلَّبُها الإيمانُ، وهي: التَّقوى الجامعةُ لخصالِ الدِّين، وإصلاحُ ذاتِ بَينِهم، والرِّضا بما فعلَه الرَّسولُ، فالمقصودُ التَّحريضُ على أن يكونَ إيمانُهم في أحسَنِ صُورِه ومظاهِرِه؛ ولذلك عقبَ هذا الشَّرطَ بجُملةِ القَصرِ في قولِه: ﴿إنَّمَا المُؤْمِنُونَ وَاللَّكَ عَلَّبُ مُلْمُ مُّمَا اللَّينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ...﴾ (٣).

٢ - قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ
 عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ, زَادَتْهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾

- قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ... ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ، مَسوقةٌ لِبَيانِ مَن أُريدَ بالمؤمنينَ، بذِكرِ أوصافِهم الجليلةِ المُستتبِعةِ لِما ذُكِرَ مِن الخِصالِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٥٢-٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٧٠)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٥٤).





الثَّلاثِ، وفيه مزيدُ تَرغيبِ لهم في الامتثالِ بالأوامِرِ المذكورةِ(١).

- وفي قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ... ﴾ قصرٌ ادِّعائيٌّ؛ بتنزيلِ الإيمانِ الذي عَدِمَ الواجِباتِ العظيمةَ مَنزلةَ العَدَم(٢).
- قوله: ﴿زَادَتُهُمُ إِيمَننا﴾ إسنادُ فِعلِ زيادةِ الإيمانِ إلى آياتِ اللهِ؛ لأنَّها سبَبُ تلك الزِّيادةِ للإيمانِ، باعتبارِ حالٍ مِن أحوالِها، وهو تِلاوتُها، لا اعتبارِ مُجَرَّد وجودِها في صَدرِ غَيرِ المتلوَّةِ عليه (٣).
- قوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴾ اختيارُ صيغةِ المُضارعِ في ﴿يَتُوكَّلُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على تكرُّرِ ذلك منهم، وتقديمُ المجرورِ إمَّا للرِّعايةِ على الفاصلةِ، فهو مِن مُقتضياتِ الفَصاحةِ، مع ما فيه من الاهتمامِ باسْمِ الله، وإمَّا للتَّعريضِ بالمُشركينَ؛ لأَنَّهم يتوكَّلونَ على إعانةِ الأصنام(٤).
- ٣- قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ جيءَ بالفعلينِ المُضارعين في ﴿ يُقِيمُونَ ﴾ و ﴿ يُنفِقُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على تكرُّرِ ذك و تجَدُّدِه (٥).
- ٤ قوله: ﴿ أُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَمَّمُ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةُ
   وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾
- قوله: ﴿ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ جملةٌ مُؤكِّدةٌ لِمَضمونِ جُملةِ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٦٠).



# ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ ﴾ وَلِذَلِكَ فُصِلَتْ(١).

- وعُرِّفَ المسنَدُ إليه ﴿ أُولَكِيكَ ﴾ بالإشارة؛ لوقوعِه عَقِبَ صفاتٍ، لتدُلَّ الإشارة على أنَّهم أحرِياء بالحُكم المُسنَد إلى اسم الإشارة؛ مِن أجلِ تلك الصِّفاتِ، فكأنَّ المُخبر عنهم قد تميَّزوا للسَّامِع بتلك الصِّفاتِ، فصاروا بحيث يُشارُ إليهم، وفي هذه الجملةِ قَصرُ آخَرُ؛ حيث قُصِرَ الإيمانُ مرَّة أخرى على أصحابِ تلك الصِّفاتِ، ولكنَّه قُرِنَ هنا بما فيه بيانُ المَقصورِ، وهو أنَّهم المؤمنونَ الأحِقَّاء بوصفِ الإيمانِ (٢).

- قوله: ﴿ حَقَّا ﴾ مصدرٌ مؤكِّدٌ لِمَضمونِ جُملةِ ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي: ثبوتُ الإيمانِ لهم حقُّ لا شُبهة فيه، وهو تحقيقٌ لمَعنى القَصرِ بما هو عليه مِن معنى المُبالغةِ (٣).

- قوله: ﴿ لَأَنَّهَا مِرَجَاتُ ﴾ تنوينُ ﴿ دَرَجَاتُ ﴾ للتَّعظيم؛ لأنَّها مراتِبُ مُتفاوتةٌ (١٠).

- قوله: ﴿عِندَ رَبِّهِم ﴾ متعلقٌ بمَحذوفٍ: صفةٌ لـ ﴿دَرَجَاتُ ﴾ مُؤكِّدةٌ لِما أفاده التنوينُ مِن الفَخامةِ الذَّاتيَّة بالفخامةِ الإضافيَّة، أي: دَرَجاتٌ كائنةٌ عندَه تعالى (٥٠).

- وفي إضافة الظَّرفِ ﴿عِندَ﴾ إلى الرَّبِّ المضافِ إلى ضميرِهم؛ مزيدُ تَشريفٍ ولُطفٍ لهم، وإيذانٌ بأنَّ ما وُعِدَ لهم مُتيقَّنُ الثُّبوتِ والحصولِ، مأمونُ الفَواتِ(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٦٢)، ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).





### الآيات (٥-٨)

﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَثْرِهُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنِينَ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْدِينَ ۞ تَكُونُ لَكُونِ يَلْمُ عَلَيْمَ اللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْمُحَرِيفُونَ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَلْ عَلَى اللَّهُ أَلْ عَلَى اللَّهُ أَلْ عَلَى اللَّهُ أَلْمُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَكُونُ اللَّهُ أَلْمُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ أَلْ عَلَى اللَّهُ أَلْ اللَّهُ أَلْ عَلَى اللَّهُ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ أَلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُولُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ يُجَدِدُ لُونَكَ ﴾: أي: يُنازِعونَك، والجِدالُ: المفاوضةُ على سبيلِ المُنازعةِ والمُغالبةِ، وأصلُه يدلُّ على امتدادِ الخُصومةِ، ومُراجعةِ الكَلام(١٠).

﴿ وَتُودُونَ ﴾: أي: وتتمَنَّونَ، وتُحِبُّون، والودُّ: محبةُ الشيءِ، وتمنِّي كونِه، وأصلُ (ودد): يدلُّ على محبَّةٍ (٢).

﴿ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ ﴾: أي: ذاتِ الحَدِّ والسِّلاحِ؛ مِن السَّيفِ والسِّنانِ والنِّصالِ، واشتقاقُها مِن الشَّوكِ: وهو النَّبتُ الذي له حِدَّةُ، وأصلُ (شوك): يدلُّ على خُشونةٍ، وحِدَّةِ طَرَفٍ في الشَّيءِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۹۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤٣٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٤٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٢٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن المجوزى (ص: ١٢٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٦).



﴿ يُحِقَّ ٱلْحَقَّ ﴾: أي: يُثبِتهُ ويُعلِيه، وأصلُ (الحقِّ) يدلُّ على إحكامِ الشَّيءِ، وصِحَّتِه (١).

﴿ وَيَقَطَعُ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾: أي: يجْتَثَ أَصْلَهم، ويستأصِلَهم عن آخِرِهم، وقطْعُ دابِر الإنسان: هو إفناءُ نوعِه، ودابِرُ القومِ: آخرُهم، وأصلُ (قطع): يدلُّ على إبانةِ شَيءٍ مِن شَيءٍ، وأصلُ (دبر): آخِرُ الشَّيءِ وخَلْفُه (٢).

### المَعنى الإجماليُّ:

كما وكَلَك اللهُ - يا مُحمَّدُ - بأمرِ قِسمةِ الغَنائِمِ، وقد كَرِه بعضُ أصحابِك كيفيَّةَ قِسمَتِك لها، فكَذلك أخرَ جَك مِن بَيتِك؛ لِمُلاقاة مُشركي قُريشٍ، وقد كره ذلك فَريقٌ مِن المُؤمنينَ، يُجادلونك في الحقِّ الذي أراده اللهُ بعدما ظهرَ وتبيَّنَ، كأنَّ حالَهم - لِشدَّة كُرهِهم للقِتالِ - كمَن يُساقُ إلى المَوِت وهو يَنظُر.

واذكرُوا- أيُّها المؤمنونَ- إذ يعِدُكم اللهُ بأنْ تظفَرُوا بإحدى الفِرقَتينِ؛ إمَّا العِيرِ أو النَّفيرِ، ووَدِدْتُم لو ظَفِرتُم بالعِيرِ؛ إذ هي لا مَنعة لها، ولا سِلاحَ، واللهُ يريدُ أنْ يجمَعَكم بالنَّفير؛ ليُظفِرَكم بهم، ويُظهِرَ الإسلامَ ويُعلِيَه، بأمْرِه لكم بقتالِهم، ويريدُ سبحانه أن يستأصِلَ الكفَّارَ ويُهلِكَهم، فلا يبقى منهم أحدُ؛ مِن أجلِ أن يُعِزَّ الإسلامَ ويُظهِرَه، ويُبطِلَ الشِّركَ والكُفرَ، ولو كَرِه المجرمونَ ذلك.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ۞ ﴾. مُناسَنةُ الآبة لما قَلَها:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٦ - ٢٤٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٩٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٢٤)
 و(٥/ ١٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٧ - ٢٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٧).



أنَّه لَمَّا كَان تَرْكُ الدُّنيا شديدًا على النَّفسِ، شرَعَ يذكُرُ لهم ما كانوا له كارِهينَ، فَفَعَلَه بهم، وأمَرَهم به - لعِلْمِه بالعواقِبِ - فحَمِدوا أثَرَه؛ ليكونَ أدعَى لتسليمِهم لفَعَلَه بهم، وأمرَهم بزجرِه، فشَبَّه حالَ كَراهَتِهم لِتَركِ مُرادِهم في الأنفالِ، بحالِ لأمْرِه، وازدجارِهم بزجرِه، فشَبَّه حالَ كَراهَتِهم لِتَركِ مُرادِهم في الأنفالِ، بحالِ كراهَتِهم للقاءِ الجَيشِ دُونَ العِيرِ، ثمَّ إنَّهم رأوْا أحسَنَ العاقِبةِ في كِلَا الأمرَينِ (۱).

# ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنَ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۞ ﴾.

أي: كما أنَّ اللهَ تعالى وكلك - يا مُحمَّدُ - بأمْرِ قِسمةِ الغَنائِمِ يومَ بَدرٍ، وجعَله حقًّا ثابتًا لك - وكان بعضُ أصحابِك قد كَرِه واعترض على كيفيَّة قِسمَتِك لها فكذلك أخرجك مِن بَيتِك؛ لأخْذِ المالِ مِن عِيرِ كُفَّارِ قُريشٍ، فجاءها نفيرٌ، وكَرِه بعضُ أصحابِك مُلاقاتَه؛ فحالُهم في الأنفالِ كحالِهم في كراهةِ القِتالِ يومَ بَدرٍ، فامضِ لأمرِ اللهِ في الغنائِمِ، كما مَضَيتَ لأمْرِه في الخُروجِ وهم له كارِهونَ، وكلاهما حَقُّ وخيرٌ مِن عندِ الله تبارك وتعالى (٢).

كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٢٢-٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٣٩٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤ / ٤٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٨٣).

وهذا المعنى هو في الجملة اختيارُ الزَّجَّاج، والواحدي، والشِّنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. وفي الآيةِ أقوالٌ أخرى كثيرةَ. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٩٥٥-٦٣٥).

قال الشّنقيطي: (فالذي كَرِهوه مِن قَسْم غَنائِم بدرٍ، هو الذي لهم فيه مصلحةُ الدُّنيا والآخرة، والذي كَرِهوه من خروج رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بهم، الذي آلَ إلى قتالِ جَيشٍ قُريشٍ؛ كرهوه وهو أيضًا خيرٌ لهم في دينهم ودنياهم، فاللهُ تبارك وتعالى كأنَّه أشار بالتَّشبيهِ على هذا القولِ إلى أنَّه أعلَمُ بمَصالِحِهم مِن خَلقِه، وأنَّ خَلقَه يكرهونَ شيئًا، والمصلحةُ لهم فيما يختارُه لهم ربُّهم؛ كما قال جلَّ وعلا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُنُ أُ لَكُمُ مُوعَسَى أَن تَكَرَهُوا شَيْئًا وهذا أقرَبُها، لَحَمْمُ والبَّه والمرب على المقوطًا بينًا، وهذا أقرَبُها، واختاره غيرُ واحدٍ). ((العذب النمير)) (٤٨٣/٤).



وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

# ﴿ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَ مَا نَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ . ﴿ يُجَدِدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَ مَا نَبَيْنَ ﴾ .

أي: إنَّ المُؤمنينَ الذين كَرِهوا لقاءَ كُفَّارِ قُريشٍ يَومَ بَدرٍ، يجادلونك - يا محمَّدُ - في الحقِّ الذي أرادَه اللهُ تعالى ورَضِيَه لنُصرةِ دِينِه، وإعلاءِ كلِمَتِه، مِن بَعدِ ما وضَحَ وظَهرَ، فخُروجُك خروجُ حَقِّ مصحوبٌ بالوَعدِ مِن اللهِ بالنَّصرِ والظَّفَر؛ إمَّا بالعِيرِ وإمَّا بالنَّفيرِ، ومع هذا قالوا: لم نعلَمْ أنَّنا سنلقى العدُوَّ فنتهيَّأ لقتالِهم، ونأخُذَ أُهْبةَ الحَربِ، وإنَّما خرَجْنا طلبًا للغَنائمِ مِن عِيرِ قُريشٍ دون حَرب نَخوضُ غِمارَها، فلو يُرخَّصُ لنا في تَركِ القِتالِ(۱).

# ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾.

أي: هؤلاءِ الذينَ يُجادِلونَك - يا محمَّدُ - في لِقاءِ العَدُوِّ، كأنَّ حالَهم - لشِدَّةِ كَراهَتِهم للقتالِ إذا دُعُوا إليه - كحالِ من يُقدَّمُ إلى الموتِ، وهو يراه عِيانًا (٢).

# ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/٧٨).

قال السَّعدي: (هذا، وكثيرٌ مِن المُؤمنين لم يَجْرِ منهم من هذه المجادلةِ شَيءٌ، ولا كَرِهوا لقاءَ عَدُوِّهم، وكذلك الذين عاتبَهم الله، انقادوا للجهادِ أشَدَّ الانقيادِ، وثبَّتَهم الله، وقيَّضَ لهم من الأسباب ما تطمئِنُّ به قلوبُهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦).

وقال الشنقيطي: (... الصَّحابةُ تباينَتْ مواقِفُهم؛ فما كَرِهوا كلُّهم هذا الخروجَ، بل بعضُهم رَغِبَ فيه وحبَّذَه، وصرَّحَ بالإعانةِ عليه). ((العذب النمير)) (٤٨٨/٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۹)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۸۸).



# تَكُونُ لَكُورُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ٧٧٠.

# ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴿.

واذكُرُوا- أَيُّهَا المُؤمِنونَ- حين أوحَى اللهُ إلى رسولِه يعِدُه الظَّفَرَ بغنيمةِ إحدى الفِرقَتين؛ إمَّا العير أو النَّفير(١).

# ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرُ ﴾.

أي: وتُحِبُّونَ أن تكونَ لكم الطَّائفةُ الأُخرى التي ليسَتْ لها مَنعةٌ، ولا معها سِلاحٌ، فلا يُمكِنُها أن تُحارِبَ وتقاتِلَ، وهي العِيرُ(٢).

# ﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ - ﴿

أي: ويُريدُ اللهُ تعالى أن يجمَعَ بينكم وبينَ الطَّائفةِ الأُخرَى ذاتِ الشَّوكةِ؛ ليُظفِرَكم بهم، فيُظهِرَ دينَ الإسلامِ، ويُعلِيَه على الأديانِ كلِّها، وذلك بأمْرِه لكم- أيُّها المؤمنونَ- بقِتالِ تلك الطَّائفةِ مِن كُفَّارِ قُريشِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٤٠)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٤ )، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦).

قال الشِّنقيطي: (المرادُ بالطَّائِفَتينِ هنا -كما أطبَقَ عليه عامَّةُ المُفَسِّرين - هما العِيرُ والنَّفيرُ؛ العِير: الإبلُ تَحمِلُ المتاعَ، والنَّفيرُ: الجيشُ في سِلاحِه وعَدَدِه وعُدَدِه). ((العذب النمير)) (٤/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٤٠)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (١٦/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٤ ٥- ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٤٩)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (١٦/٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٢٥). اختار ابنُ جريرٍ أنَّ قَولَه تعالى: ﴿ بِكَلِمَتِهِ عَلَى اللهُ هَنا، يعني: أَمْرَه للمؤمنينَ بقِتالِ الكُفَّارِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٤٩).

واختار الواحديُّ أنَّ المرادَ بها: كَلِماتُ الآياتِ التي وعدَ فيها المؤمنينَ بالنَّصرِ يومَ بَدرٍ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٤٤٥).

ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٢٥-٥٢٧).



# ﴿ وَيُقَطِّعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

أي: ويريدُ أن يستأصِلَ الكُفَّارَ(١)، ويُهلِكَهم عن آخِرِهم، فلا يبقَى منهم أحدُّ(١).

# ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞﴾.

أي: ويريدُ اللهُ تعالى قَطعَ دابِرِ الكافِرينَ؛ مِن أجلِ أن يُعِزَّ الإسلامَ، ويُظهِرَه ويُعليَ شَأْنَه، ويُبطِلَ عبادةً غيرِ الله، فيزول الشركُ، ولا تبقَى إلَّا عبادةُ اللهِ تعالى وَحدَه، ولو كَرِه ذلك المُشركونَ الذين أجرَموا، فاكتسبوا المآثِمَ والأوزارَ، التي يستحقُّونَ عليها العقابَ، وحُلولَ العَذابِ(٣).

### الغَوائدُ التربويَّةُ:

الجِدالُ مَحلُّه وفائِدتُه عند اشتباهِ الحَقِّ، والْتباسِ الأمرِ، فأمَّا إذا وضحَ الحَقُّ وبان، فليس إلَّا الانقيادُ والإذعان؛ قال الله تعالى: ﴿يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَ مَا بَنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾(١).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أضاف تعالى ذلك الخروجَ إلى نفسِه، وهذا يدلُّ على أنَّ فِعلَ العَبدِ بخَلقِ اللهِ تعالى (٥٠).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُنْرِهُونَ ﴾ عبَّر بقولِه

<sup>(</sup>١) قال الواحدي: (يعني: كفَّارَ العَرَبِ). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٤٩)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٢٧-٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٥٠)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٢٨-٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٧٥٤).





﴿ فَرِبِقًا ﴾؛ لأنَّ آراءَهم كانت تؤولُ إلى الفُرقةِ (١).

٣ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يُجَدِدُ لُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَ مَا نَبَيَّنَ ﴾ يؤخَذُ منه حُكمُ مؤاخَذةِ المُجتَهِدِ، إذا قصَّر في فَهم ما هو مدلولٌ لأهلِ النَّظَرِ (٢).

٤ - قوله: ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ ﴾ فيه بنَى الفعلَ للمفعولِ؛ لأنَّ المكروة إليهم السوقُ، لا كونُه مِن معينِ، أي: يسوقُهم سائقٌ لا قدرةَ لهم على ممانعتِه (٣).

٥- لا يصُدُّ مرادَ اللهِ تعالى ما للمُعاندين مِن قُوَّةٍ؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ لِيُحِقَّ الْخُوَّ وَابْطِلَ الْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ جُرِمُونَ ﴾ (١٠).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
 لَكَيرِهُونَ ﴾

- فيه تشبيهُ حالٍ بحالٍ، وهو متّصِلٌ بما قبلَه: إمَّا بتقديرِ مُبتدأً مَحذوفٍ، هو اسمُ إشارةٍ لِمَا ذُكِرَ قبلَه، تقديره: هذا الحالُ كحالِ ما أخرَ جَك ربُّك مِن بَيتِك بالحَقِّ، ووجهُ الشَّبَه: هو كراهِيةُ المُؤمنينَ في بادئِ الأمرِ لِمَا هو خيرٌ لهم في اللحقّ، وإمَّا بتقديرِ مصدرٍ لفِعلِ الاستقرارِ الذي يقتضيه الخبرُ بالمَجرورِ في قولِه ﴿ الْأَنفالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ ﴾؛ إذ التّقديرُ: استقرَّت للهِ والرَّسولِ استقرارًا، فولِه ﴿ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ ﴾، أي: فيما يَلوحُ إلى الكراهِيةِ والامتعاضِ في بادئِ الأمرِ، ثم نَوالِهم النّصرَ والغنيمةَ في نهايةِ الأمرِ، فالتّشبيهُ تَمثيليُّ، وليس

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٧٣).



مُراعًى فيه تشبيهُ بعضِ أجزاءِ الهَيئةِ المُشَبَّهةِ ببعضِ أجزاءِ الهَيئةِ المُشبَّهِ بها، أي: أنَّ ما كَرِهتُموه مِن قِسمةِ الأنفالِ على خلافِ مُشتَهاكم، سيكونُ فيه خيرٌ عَظيمٌ لكم، حسَبَ عادةِ اللهِ تعالى بهم في أمْرِه ونَهْيِه(١).

- قولُه: ﴿ وَإِنَّ فَرِبِهُ المِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ تأكيدُ خَبرِ كراهيةِ فَريقٍ مِن المؤمنينَ بـ (إنَّ) و (لامِ الابتداءِ) مستعملٌ في التَّعجيبِ مِن شَأنِهم بتنزيلِ السَّامِعَ غيرِ المُنكِر لوقوعِ الخَبرِ، منزلةَ المُنكِر (٢).

٢ قُولُه تعالى: ﴿ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ
 وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾

- صيغةُ المُضارعِ ﴿ يُجَدِلُونَكَ ﴾ لحكايةِ حالِ المُجادلةِ؛ زيادةً في التعجيبِ منها<sup>(۱)</sup>.

- وقولُه: ﴿ بَعُدَ مَا نَبَيْنَ ﴾ لومُ لهم على المُجادلةِ في الخُروجِ الخاصِّ، وهو الخروجُ للنَّفيرِ، وتَركُ العيرِ؛ لأنَّ مَن جادلَ في شيءٍ لم يتَّضِحْ كان أخفَّ عَتْبًا، أمَّا مَن نازع في أمرٍ واضحِ فهو جديرٌ باللَّومِ والإنكارِ (١٠).

- قوله: ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ شبَّه حالَهم في فَرْطِ فَرَعِهم، وهم يُسارُ بهم إلى الظَّفَر والغنيمةِ، بحالِ مَن يُساقُ على الصَّغارِ إلى الموتِ، وهو مُشاهِدٌ لأسبابه، ناظِرٌ إليها، لا يشكُّ فيها(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٦٣ – ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٩٩).



٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلظَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ النَّهُ أَنْ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْتِ الشَّوْتِ اللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾

- قوله: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ ﴾ خطابٌ للمُؤمِنينَ بِطَريقِ التَّلوينِ والالتفاتِ(١).
- وفيه تذكيرُ الوَقتِ- إذ التَّقديرُ: اذكُروا وقتَ وعدِ اللهِ إيَّاكم إحدى الطَّائِفَتينِ- مع أنَّ المقصودَ تَذكيرُ ما فيه مِن الحوادِثِ؛ لِما فيها من المبالغةِ في إيجابِ ذِكرِها، ولأنَّ إيجابَ ذِكرِ الوقتِ، إيجابُ لِذِكرِ ما وقع فيه بالطَّريقِ البُرهانيِّ (٢)
- وصيغةُ المُضارع ﴿ يَعِدُكُمُ ﴾ لحكايةِ الحالِ الماضيةِ؛ لاستحضارِ صُورتِها (٣).
- وقولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ آكَدُ في الوَعدِ مِن مِثلِ: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللّهُ أَنَّ إِحدى الطَّائِفتينِ لَكم)؛ لأن هذا إثباتٌ بعد إثباتٍ: إثباتٌ للشَّيءِ في نَفسِه، وإثباتٌ له في بَدَلِه؛ لأنَّ ﴿ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ في تأويل مَصدَرٍ؛ بدلُ اشتمالٍ مِن ﴿ إِحَدَى ٱلطَّابِفَنَيْنِ ﴾ (ن).

- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

والطريق البرهاني: هو قياسٌ استثنائيٌّ استُدِلَّ فيه بنفي اللازم، البيِّنِ انتفاؤُه، على نفي الملزوم، كما يُقالُ: هل زيدٌ في البلدِ؟ فتقولُ: لا؛ إذ لو كان فيها لحضر مجلسنا، فيستدلُّ بعدمِ الحضورِ على عدم كونِه في البلدِ.

أو: هو ما يلزمُ مِن نفْيِ مِثلِ مِثلِه نفيُ مثلِه. يُنظر: ((حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع)) ((/ ٢٥٢)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (٢/ ٢٣)، ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (// ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٦-٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) (٩/ ٩٩٩-٥٠٠).



عبَّرَ بهذا التَّعبيرِ؛ للتَّعريضِ بكراهَتِهم للقتالِ، وطَمَعِهم في المالِ(١).

- قولُه: ﴿ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ﴾ ﴿ بِكَلِمَتِهِ ﴾ جمعٌ مُعَرَّفٌ بِالإضافةِ، وهو يُفيدُ العُموم، والباءُ فيها للسَّببيَّةِ، وذِكرُ هذا القَيدِ للتَّنويهِ بإحقاقِ هذا الحَقِّ، وبيانِ أنَّه ممَّا أراده اللهُ ويَسَّرَه وبيَّنه للنَّاسِ من الأمرِ؛ ليقومَ كُلُّ فَريقٍ مِن المأمورينَ بما هو حَظُّه مِن بَعضِ تلك الأوامِر، وللتَّنبيهِ على أنَّ ذلك واقِعٌ لا محالةً؛ لأنَّ كَلِماتِ اللهِ لا تتخَلَّفُ (٢).

## ٤ - قوله: ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

- جملةٌ مُستأنفةٌ سِيقَت لِبَيانِ الحِكمةِ الدَّاعيةِ إلى اختيارِ ذاتِ الشَّوكةِ، ونَصْرِهم عليها مع إرادَتِهم لِغيرِها<sup>(٣)</sup>.

- وقولُه ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ ﴾ متعلِّقُ بمحذوفٍ تقديرُه: لِيُحِقَّ الحقَّ، ويُبطِلَ الباطِلَ فعلَ ذلك، ما فعلَه إلَّا لهما، وليس هذا تكريرًا لِقَولِه في الآيةِ السَّابِقةِ: ﴿ وَيُحِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ﴾ لأنَّ المَعنيينِ مُتباينانِ، وذلك أنَّ الأُول تمييزُ بين الإرادَتينِ، وهذا بيانُ لِحكمتِه فيما فعلَ مِن اختيارِ ذاتِ الشَّوكةِ على غيرِها لهم، ونُصرَتِهم عليها، وأنَّه ما نصرَهم ولا خذَلَ أولئك إلَّا لهذا الغَرضِ الذي هو سيِّدُ الأغراضِ، ويجِبُ أن يقدَّرَ المحذوفُ مُتأخِّرًا حتى يُفيدَ معنى الاختصاص (٤).

وقيل: أُريدَ بالأوَّلِ: ما وعدَ اللهُ به في هذه الواقعة؛ مِن النَّصرِ والظَّفَر بالأعداءِ، بقرينةِ قَولِه عَقِبَه: ﴿وَيَقُطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾. وبالثَّاني: تقويةُ الدِّينِ، ونُصرةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٧٠-٢٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٠٠).





الشَّريعةِ، بقرينةِ قَولِه عَقِبَه: ﴿ وَ مُبْطِلَ ٱلْبَيْطِلَ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢١٦).



#### الآيات (١١-٩)

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مُرْدِفِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مُرْدِفِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مُنْ عَندِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ اللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ اللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ اللَّهَ عَزِينُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ اللَّهُ عَنَيْ وَيُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَزِينُ عَلَيْ مَن السَّمَاءِ مَا اللَّهُ يَطُونِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطُونِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى عَنكُمْ مِن السَّمَاءِ مَا الْأَقَدُامَ اللَّهُ .

### غُريبُ الكُلماتِ:

﴿ تَسْتَغِيثُونَ ﴾: أي: تَستجيرونَ، وتدعون بالنَّصرِ، والاستغاثةُ: طَلَبُ الغَوثِ والمَعُونةِ والنَّصرِ(١).

﴿ مُرْدِفِينَ ﴾: أي: مُتَتابِعينَ، وأصلُ (ردف): يدلُّ على اتِّباعِ الشَّيءِ (۱). ﴿ يُغَشِّيكُمُ ﴾: أي: يُلقِي عليكم. والغشاوةُ: الغطاءُ والساترُ، وأصلُ (غشي) يدلُّ على تغطيةِ شَيءٍ بشَيءٍ (۱).

﴿ النُّعَاسَ ﴾: أي: النَّومَ القليلَ، أو أوَّلَ النَّومِ، وهو ما كان مِنَ العينِ، وهو فُتورٌ يَعترى الإنسانَ، ولا يفقِدُ معَه عقلَه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٠٠٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٧)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۴۲۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۰۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۴۶۹– ۳۵۰)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۷)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۸۸۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٥٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨١٤)،



﴿ أَمَنَةً ﴾: أي: أمنًا وأمانًا، وأصلُ الأمنِ: طمأنينةُ النفسِ، وزوالُ الخوفِ، وسكونُ القلب(١).

﴿ رِجْزَ ٱلشَّيْطُنِ ﴾: أي: وساوِسَه، وأصلُ الرِّجْزِ: الاضطرابُ (٢).

﴿ وَلِيَرْبِطَ ﴾: أي: لِيشُدَّ، وأصلُ (ربط) يدلُّ على شَدٍّ وثَباتٍ (٣).

### المُعنى الإجماليُّ:

اذكُروا- أَيُّها المؤمنونَ- حين طَلَبَتُم الغَوثَ مِنَ اللهِ بأن ينصُرَكم على عدُوِّكم، فاستجابَ لكم، ووعَدَكم بأن يُمِدَّكم بألفٍ مِن الملائكةِ، يأتونَ مُتتابعينَ للقِتالِ معكم، وما جعَلَ الله هذا الإمدادَ إلَّا ليكونَ بِشارةً لكم بالنَّصرِ، ولِتَسكُنَ قلوبُكم بمَقْدَمِها، وما النَّصرُ إلَّا مِن عند اللهِ، إنَّ اللهَ عزيزٌ حَكيمٌ.

واذكروا حين ألقى اللهُ عليكم النُّعاسَ؛ أمانًا لقُلوبِكم، وأنزلَ عليكم مِن السَّماءِ مَطرًا؛ ليُطَهِّرَكم به من الأحداثِ والجَناباتِ، ويُذهِبَ عنكم وساوِسَ الشَّيطانِ، ولِيشُدَّ على قلوبِكم، ويُثبَّتَ بالمطَرِ أقدامَكم، بتَلبيدِه الأرضَ، فلا تغوصُ فيها.

### تُفسيرُ الآيات:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ الْمَلَتِ كَا الْمُلَتِ مُرْدِفِينَ اللهُ اللهِ مَنْ الْمَلَتِ كَا اللهُ ال

<sup>((</sup>النهاية)) لابن الأثير (٥/ ٨١)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٢٧٢)، ((المصباح المنير)) للفيومي (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ١٥٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٥٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٨٩) (٣/ ١٨٤، ٢٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٦).





### مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى في الآيةِ السَّابقةِ أَنَّه يُحِقُّ الحقَّ، ويُبطِلُ الباطِلَ؛ بِيَّنَ أَنَّه تعالى نصَرَهم عند الاستغاثةِ(١).

وأيضًا لَمَّا عَلِمُوا أَنَّه لا بدَّ مِن القِتالِ؛ شَرَعوا في طلَبِ الغَوثِ مِن اللهِ تعالى (٢). سبَبُ النُّزولِ:

عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((لَمَّا كان يومُ بدرٍ، نظرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المشركينَ وهم ألفٌ، وأصحابُه ثلاثُمئةٍ وتسعةَ عشر رجلًا، فاستقبَلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القبلةَ، ثم مدَّ يدَيه فجعَلَ يهتِفُ بربِّه؛ اللهمَّ أنجِزْ لي ما وعدتني، اللهمَّ آتِ ما وعدتني، اللهمَّ إنْ تَهلِكُ هذه العصابةُ مِن أهلِ الإسلامِ لا تُعبَدْ في الأرضِ، فما زال يهتِفُ بربِّه، مادًّا يدَيه، مستقبِلَ القِبلةِ، حتى سقطَ رداؤُه عن مَنكِبَيه، فأتاه أبو بكرٍ، فأخذَ رداءَه فألقاه على مَنكِبَيه، ثم التزَمَه مِن ورائِه، وقال: يا نبيَّ اللهِ، كفاك مُناشَدتُك ربَّكُمُ فأستَجابَ سيُنجِزُ لك ما وعَدَك، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ ليَّا لَكُمُ أَنِي مُودُكُمُ بِأَلْفِ مِن اللهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾.

أي: إذ(١) تدعونَ ربَّكم، وتَطلُبونَ منه أن يُعينكم، وينصُرَكم على العدوِّ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) قال الشنقيطيُّ: (قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ﴾ قال بعضُ العلماءِ: (إذ) منصوبٌ بـ (اذكر) مقدرًا، وقد ذكرنا أنَّه يكثرُ في القرآنِ نصبُ الظرفِ الذي هو (إذ) بلفظةِ (اذكر) كقولِه: ﴿وَاَذْكُرُواْ إِذْ اللهِ الذي هو أَذِكُ الْفَاعِدِ الْأَعْرَافُ: ٨٦] ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ اللَّهُ ا





### لقلَّتِكم(١).

## ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيْ كَةِ مُرْدِفِينَ ﴾.

أي: فأجاب اللهُ تعالى دعاءَكم، بأنَّني مُقوِّيكم بألفٍ مِن الملائكةِ (٢)، يأتونَ

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ﴾ بدلٌ مِن (إِذ) في قولِه: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٧]). ((العذب النمير)) (٤/ ٥٣٠)، ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٠٤).

(٢) واختَلف أهلُ العلم هل كان المددُ يومَ بدر ألفًا فقط، أو كان خمسةَ آلافٍ، على قولين: القولُ الأولُ: أنَّ الله أمدَّ المؤمنين يومَ بدرِ بخمسةِ آلافٍ؛ لقولِه تعالى في سورةِ آل عمران: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ \* بَلَيَّ إِن تَصْبرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥، ١٢٥] قالوا: لأنَّ القصةَ في آل عمران هي قصةُ بدرٍ، وهي المذكورةُ في سورةِ الأنفال، والسياقُ واحدٌ؛ لأنَّه قال هنا: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْـرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأنفال: ١٠] وقال في آل عمر ان: ﴿ وَمَا جَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ لَكُمْ وَلِنظَمَينَ قُلُوبُكُم بِهِ ﴾ [آل عمر ان: ١٢٦] وقال هنا: ﴿ وَيُقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٧] وقال في آل عمران: ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوْ يَكْبِمَهُم ﴾ [آل عمران: ١٢٧] فالسياقُ هو السياقُ. وأما التَّنْصِيصُ على الألفِ هاهنا فلا يُنافي الثلاثةَ الآلافَ فَما فوقَها، وقد أشارت آيةُ الأنفالِ إلى أنَّ المددَ مِن الملائكةِ لا يقتصرُ على الألفِ؛ لأنَّ قولَه: ﴿مُرْدِفِينَ ﴾ على قراءة الجمهور معناه: يتبعُ بعضُهم بعضًا، مِن: أردف الرجلُ الرجلَ، إذا كان وراءَه رِدْفًا له، فدلَّ على أنَّهم وراءَهم شيءٌ أُردِفوا به، ويوضِّح هذا المعني قراءةُ نافع: ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ بصيغةِ اسم المفعولِ، معناه: مردَفين بغيرهم، أنَّهم متبوعون بغيرِهم. وهذا ۖ قولُ ابنِ عباسٍ، ومجاهدٍ، وَقتادةَ، والروايةُ الأُخرى عن عِكرمةَ، واختاره جماعةٌ مِن المفسِّرين. القولُ الثاني: أنَّهم أُمِدُّوا يومَ بدر بألفٍ، ولم يُمدُّوا بخمسةِ آلافٍ، إنما كان الوعدُ بالإمدادِ- في قولِه: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ أَن يُمِذَكُمُ رَبُّكُم شَلَنَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ \* بَلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّن ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوّمِينَ ﴾ - كان يومَ أُحُدٍ، وكان إمدادًا معلَّقًا على شرطٍ، فلمَّا فات شرطُه، فات الإمدادُ، قالوا: لأنَّ القصةَ في سياقِ أُحُدٍ، وإنَّما أدخل ذِكر بدرٍ اعتراضًا في أثنائِها، ثم عاد الى قصةِ أُخُد، وهذا قولُ الضحَّاك ومُقاتل،

وذهب ابنُ جريرٍ إلى أنَّ (إذ» متعلقةٌ بـ (يبطل»، والمعنى: ويُبْطِلَ الباطِلَ حِينَ تَسْتَغيثونَ رَبَّكم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٠)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦).



إليكم مُتتابِعينَ للقِتالِ معكم، بعضُهم في إثرِ بَعضِ(١).

عن ابنِ عبَّاس رضِي الله عنهما، قال: ((بينما رجلٌ من المسلمين يومئذٍ يشتدُّ في أثر رجلٍ<sup>(۲)</sup> من المشركين أمامَه، إذ سمع ضربَةً بالسوطِ فوقَه، وصوتُ الفارسِ يقول: أقْدِم حَيزومُ، فنظر إلى المشركِ أمامه فخرَّ مُستلقيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطم (۳) أنفُه، وشُقَ وجهُه كضربةِ السوطِ، فاخضرَّ ذلك أجمعُ (۱)، فجاء الأنصاريُّ فحدَّثَ بذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: صدقْتَ، ذلك مددُ السماءِ الثالثةِ، فقتلوا يومئذٍ سبعين، وأسروا سبعين) (٥).

وعن رفاعةَ بنِ رافعٍ رضي الله عنه، قال: ((جاء جبريلُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ما تعُدُّون أهلَ بدرٍ فيكم؟ قال: من أفضلِ المسلمين. أو كلمةً

وإحدَى الرِّوايتين عن عكرمةَ. يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (٣/ ١٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١١٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٣٥)، ((تفسير القاسمي)) (٢/ ٤٠٥). وتوقَّف ابنُ جريرٍ، وذهَب إلى أنَّ في القرآنِ دلالةً على أنَّهم قد أُمدُّوا يومَ بدرٍ بألفٍ مِن الملائكةِ، وأنَّه لا دلالة في آيةِ آل عمران على أنَّهم أُمدُّوا بالثلاثةِ آلافٍ ولا بالخمسةِ آلافٍ، ولا على أنَّهم لم يُمدُّوا بهم، ولا صحَّ خبرٌ يُثبتُ أنَّهم أُمدُّوا بذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۰- ۵۷)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٣٤ - ٥٣٥، ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) يشتدُّ في أثرَ رجلٍ: أي: يُسرِعُ ويَعدُو في عَقِبِ رَجُلٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٩/ ٣٧٨٢).

<sup>(</sup>٣) خُطِمَ (بضم الخاء): أي: جُرِحَ، وظَهرَ عليه أثرُ الضَّربِ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (٦/ ٢١٠)، ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٩/ ٣٧٨٢).

<sup>(</sup>٤) فاخضَرَّ ذلكَ أَجْمَعُ: أي: اسودَّ أثرُ تلك الضَّربة كلُّه؛ فإنَّ الخُضرةَ قد تُستعمَلُ بمعنى السَّوادِ، كعكسِه، للمُبالغةِ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (٦/ ٢١٠)، ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٩/ ٣٧٨٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٧٦٣).





نحوَها، قال: وكذلك من شَهد بدرًا من الملائكةِ))(١).

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ عَلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَــرَى ﴾.

أي: وما جعل اللهُ تعالى هذا الإمدادَ إلَّا ليكونَ بِشارةً لكم بالنَّصرِ (٢).

﴿ وَلِتَطْمَ إِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ ﴾.

أي: وأمدَّكم بالملائكة؛ لِتسكُنَ قُلوبُكم بمَقْدَمِها إليكم، ويزولَ عنها القَلقُ والانزعاجُ والمخاوِف، وتُوقِنَ بنَصرِ اللهِ لكم (٣).

﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: لن تُنصَروا على عَدُوِّكم إلَّا أن ينصُرَكم اللهُ تعالى عليهم؛ لأنَّ الأمرَ كُلَّه له، والنَّصرَ بِيَدِه وَحْدَه، فلا تظنُّوا- إن أنزَلْتُ عليكم ألفًا من الملائكةِ- أنَّ النَّصرَ بأيديهم (٤٠).

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾.

إنَّ اللهَ الذي ينصُرُكم، عزيزٌ: لا يقهَرُه شيءٌ، ولا يغلِبُه غالِبٌ، بل يَقهَرُ كلَّ شيءٍ، ويغلِبُه فيَخذُلُ مَن بَلَغوا من الكثرةِ وقُوَّةِ العَدَدِ والآلاتِ ما بَلَغوا، حكيمٌ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٩٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((11/0)، ((تفسير القرطبي)) (11/0)، ((تفسير ابن كثير)) (11/0)، ((تفسير السعدي)) (0: 11/0)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/0)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/00 (1/0).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۵۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵۰۵)، ((العذب النمير))
 للشنقيطي (٤/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٥٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٠٥)، ((تفسير القرطبي)) (/ ٣٤١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤١٥).



يُقدِّرُ الأمورَ بأسبابِها، ويضَعُ الأشياءَ مواضِعَها، ومِن ذلك شَرْعُه قتالَ الكفَّارِ، مع قُدرَتِه على دمارِهم وإهلاكِهم، حكيمٌ في تدبيرِه وفي نصرِه مَن نَصَر، وخِذلانِه مَن خَذَل، ولا يدخُلُ تدبيرَه وَهَنُ ولا خلَلُ (١).

﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِدِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُمُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى أنَّه استجاب دعاءَهم، ووعَدَهم بالنَّصرِ، فقال: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ - ذكرَ عَقيبَه وُجوهَ النَّصرِ (٢)، فقال:

# ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ ﴾.

أي: واذكُرُوا حينَ ألقى اللهُ تعالى عليكم النُّعاسَ؛ لأجلِ أن تَكونُوا آمنينَ، ليس في قلوبِكم خوفٌ ولا جزعٌ مِن عَدُوِّكم (٣).

وهذا قد وقع يومَ أحدٍ أيضًا، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعَدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً وَهُمَّ أَنفُكُمْ مَن عَلَيْكُم مِّنَ بَعَدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ اللهُ عَمران: ١٥٤].

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ عَلَى السَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ عَلَى السَّكَاةِ مَآءً لِيُطُهِرَكُم بِهِ عَلَى السَّكَاةِ مَآءً لِيُطُهِرَكُم اللَّهُ السَّكَاةِ مَآءً لِيُطُهِرَكُم اللَّهِ عَلَى السَّكَاةِ مَآءً لِيُطُهُرَكُم اللَّهُ السَّكَاةِ مَآءً لِيُطُهُرِكُم اللَّهُ السَّكَاةِ مَا أَمْ لِلسَّكَاةِ مَا أَمْ لِيلِّهُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٨ - ٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٢ /٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٤١ - ٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٥٩- ٦٦)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٢ – ٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٥٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٤٥).

واختلف أهلُ العِلمِ في وقتِ وُقوعِ هذا النُّعاسِ، فقيل: كان في ليلةِ الغَزوةِ، وقيل: في النَّهارِ وقتَ التِحام الصَّفَينِ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٤٤-٥٤٦).





أي: وينزِّل اللهُ تعالى عليكم مِن السَّماءِ مَطرًا؛ ليُطهِّركم به مِن الأحداثِ والجَنابات(١).

## ﴿ وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ ﴾.

أي: وأنزَلَ ذلك المطرَ؛ ليُذهِبَ عنكم وساوِسَ الشَّيطانِ، وخَواطِرَه السَّيئةَ(١).

أي: وأنزلَ عليكم المطرَ؛ لِيُقَوِّيَ قلوبَكم، ويشُدَّها فتثبُت، ولا تضطرِبَ بوساوِسِ الشَّيطانِ، وتمتلئ باليقينِ والنَّصرِ، وتقوَى على الصَّبرِ، والإقدامِ على مُقاتلةِ الأعداءِ<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾.

أي: وأنزل عليكم المطر ليلبِّد (١) لكم الأرض؛ فتَثبُتَ عليها أرجُلُكم، والا تغوصَ فيها (٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲٤/ ٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۷- ٦٨)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٤٦ - ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٦٢)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) ليلبِّدَ لكم الأرضَ: أي: يجعَلَها قويَّةً لا تسوخُ فيها الأقدامُ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٣/ ٣٨٦)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٩/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٦٢)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٤٠). وقال ابن كثير: (﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ أي: بالصَّبرِ والإقْدامِ على مُجالدةِ الأعداءِ، وهو شجاعةُ الناطن، ﴿ وَيُثِبَّتَ بِهِ الْأَقَدَامَ ﴾ وهو شجاعةُ الظَّهر). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٤).





### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ يدلُّ على أنَّ مَنِ استَغاثَ باللهِ كانت استغاثتُه بالله سببًا للإجابةِ، وإزالةِ المَكروهِ عنه؛ فالفاءُ سببيَّةُ، والإجابةُ مُسبَّبةٌ عن الاستغاثةِ بالله(١).

٢- الواجِبُ على المُسلِم ألَّا يتوكَّلَ إلَّا على اللهِ تعالى في جميعِ أحوالِه، ولا يثِقَ بِغَيرِه؛ فإنَّ اللهَ تعالى بِيكِه النَّصرُ والإعانةُ؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ أي: يُشَبَّها؛ فإنَّ ثَباتَ القَلبِ أصلُ ثَباتِ البَدَنِ (٣).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قد أثنى اللهُ جلَّ وعلا على نَبِيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعلى أصحابِه، بالتجائِهم إليه وَقتَ الكَربِ يومَ بَدرٍ، في قَولِه تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴿ فَنَبِينًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان هو وأصحابُه إذا أصابهم أمرٌ أو كربٌ التجَوْوا إلى اللهِ، وأخلَصُوا له الدُّعاءَ (٤).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فيه سرعةُ إجابةِ الله لهم، دلَّ على ذلك قَولُه: ﴿فَاسْتَجَابَ ﴾ أي: فأوجَدَ الإجابةَ إيجادَ مَن هو طالِبٌ لها، شَديدُ الرَّغبةِ فيها(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٣٥، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٣١).



٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ يُفيدُ أنَّ ما عِندَه تعالى ليس مُنحصِرًا في الإمدادِ بالملائكةِ ؛ فالنَّصرُ وإن كان بها، فليس مِن عِندِها، فلا تعتَمِدوا على وُجودِها، ولا تَهِنُوا بِفَقْدِها، واعتَمِدوا عليه سُبحانه خاصَّةً ؛ فإنَّ ما عنده مِن الأسبابِ لا يُحاطُ به عِلمًا، هذا إذا أراد النَّصرَ بالأسبابِ، وإن أرادَ بِغَيرِ ذلك فعَلَ، فكان التعبيرُ بـ (عند) لإفهام ذلك (۱).

3- تخصيصُ النُّعاسِ بأنَّه مِن اللهِ تعالى في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ ﴾ مع أنَّ كلَّ نَومٍ ونُعاسٍ لا يحصُلُ إلَّا مِن قِبَلِ اللهِ تعالى؛ لا بُدَّ فيه مِن مَزيدِ فائدةٍ، فقيل في بيانِها: إنَّ الخائِفَ مِن عَدُوِّه خوفًا شَديدًا، لا بُدَّ فيه مِن مَزيدِ فائدةٍ، فقيل في بيانِها: إنَّ الخائِفَ مِن عَدُوِّه خوفًا شَديدًا، لا يأخُذُه النَّومُ، فصار حصولُ النَّومِ في وَقتِ الخَوفِ الشَّديدِ دليلًا على زَوالِ الخَوفِ، وحُصولِ الأمن.

وفيه وجه ٌ آخَرُ: أَنَّهم خافوا مِن جِهاتٍ كثيرةٍ: قِلَّةِ المُسلمينَ، وكثرةِ الكُفَّارِ، وكثرةِ الكُفَّارِ، وكثرةِ الأُهْبةِ والآلةِ والعُدَّةِ للكافِرينِ، والعَطَشِ الشَّديدِ، فلولا فضلُ الله ثم حصولُ النُّعاسِ، وحُصولُ الاستراحةِ حتى تمكَّنُوا في اليومِ الثَّاني من القِتالِ؛ لَمَّا تمَّ الظَّفَرُ.

وفيه وجهُ آخَرُ: أنَّ النُّعاسَ غَشِيَهم دَفعةً واحدةً مع كَثرَتِهم، وحصولُ النُّعاسِ للجَمعِ العَظيمِ على الخَوف الشَّديدِ؛ أمرٌ خارِقٌ للعادةِ(٢).

٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ عَهُ هذا أصلُ الطَّهارةِ بالماءِ في الأحداثِ والنَّجاساتِ (٣).

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ كلمةُ (على) تفيدُ الاستعلاء،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٤٦٧ –٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٤).



فالمعنى أنَّ القلوبَ امتلاَّتْ مِن ذلك الرَّبطِ، حتى كأنَّه علا عليها، وارتفَعَ فَوقَها (١). ٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ أعاد اللَّامَ؛ إشارةً إلى أنَّه المقصِدُ الأعظَمُ، وما قبله وسيلةٌ إليه (٢).

٨- قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ توقيفٌ على أنَّ الأمر كُلَّه لله، وأن تكسُّبَ المرءِ لا يُغني إذا لم يُساعِدْه القَدَر، وإن كان مطلوبًا بالجِدِّ، كما ظاهر رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين دِرعَينِ (٣) وهذه القصَّةُ كُلُّها من قصَّةِ الكفَّارِ وغَلَةِ المُؤمنينَ لهم، تليقُ بها مِن صِفاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ، العِزَّةُ والحكمةُ إذا تُؤُمِّلَ ذلك (٤).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ
 مِّنَ ٱلْمَكَيْحَةِ مُرِّدِفِينَ ﴾

- صيغةُ الاستقبالِ في ﴿ تَسْتَغِيثُونَ ﴾ لحكايةِ الحالِ الماضِيةِ؛ لاستحضارِ صُورَتِها العجيبةِ (٥).
  - والسين والتاء في ﴿فَأَسْتَجَابَ ﴾ للمبالغةِ في تحقيقِ المَطلوبِ(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) ظاهَرَ بين دِرعَينِ: أي: عاون بينهما في التحصُّنِ، فلبس واحدًا على آخَرَ ليتوقَّى بهما. والدِّرعُ: قميصٌ مِن الحَديدِ المُتشابِك كان يُلبَسُ وِقايةً مِن سلاحِ العَدُوِّ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (٢/ ٢٥٩)، ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (٣/ ٢٣)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (١/ ٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٧٤).





٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَإِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُم ۚ وَمَا
 اَلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾

هو كلامٌ مُستأنَفٌ، سِيقَ لِبيانِ أنَّ الأسبابَ الظَّاهرةَ بمَعزِلٍ مِن التأثيرِ، وإنَّما التأثيرُ مختَصُّ به عزَّ وجلَّ؛ ليَثِقَ به المؤمنونَ، ولا يقنَطُوا من النَّصرِ عند فُقدانِ أسبابه(۱).

- وقال تعالى هنا: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ ٱللّهِ أَإِنَّ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ وقال في آلِ عِمرانَ: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا مِنْ عِندِ ٱللّهِ ٱلْعَنهِيزِ جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا مِنْ عِندِ ٱللّهِ ٱلْعَنهِيزِ جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا مِنْ عِندِ ٱللّهِ ٱلْعَنهِيزِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمِرانَ، وقدَّمَ القُلوبَ على المجرورِ، فقال: ﴿ وَلَا عَمرانَ وَقدَّمَ القُلوبَ على المجرورِ، فقال: ﴿ وَلَكُمُ هِ وَ السَّانَفَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ على اللّهِ على اللهِ على اللّهِ على النّهِ اللهِ على النّهِ اللّهِ على النّهِ اللّهِ على النّهِ اللّهِ النّه اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ اللللللللهِ اللللللهِ الللهِ الللللّهُ الللّهُ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهُ الللّهُ الل

- حَذَفَ ﴿ لَكُمْ ﴾ هنا؛ دفعًا لِتكريرِ لَفظِه؛ لِسَبقِ كَلمةِ ﴿ لَكُمْ ﴾ قَريبًا في قَولِه: ﴿ فَأَسَتَجَابَ لَكُمْ ﴾ ، فعَلِمَ السَّامِعُ أَنَّ البُشرى لهم، فأغنَت ﴿ لَكُمْ ﴾ الأولى بِلَفظِها ومعناها، عَن ذِكرِ ﴿ لَكُمْ ﴾ مرَّةً ثانيةً؛ ولأنَّ آية آلِ عِمرانَ سِيقَت مَساقَ الامتنانِ والتَّذكيرِ بِنِعمةِ النَّصرِ في حينِ القِلَّةِ والضَّعفِ، فكان تقييدُ ﴿ بُشُ رَى ﴾ بأنَّها لأجْلِهم، زيادةً في المنَّةِ، أي: جعلَ الله ذلك بُشرَى لأَجْلِكم. وأمَّا آيةُ الأنفالِ هنا، فهي مَسوقةٌ مَساقَ العِتابِ على كراهِيةِ الخُروج إلى بَدرٍ في أوَّلِ الأمرِ، وعلى اختيارِ أن تكونَ الطَّائِفةُ التي تُلاقيهم الخيورِ أن تكونَ الطَّائِفةُ التي تُلاقيهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١/٨).



غيرَ ذاتِ الشَّوكةِ، فَجَرَّدَ ﴿ بُشُ رَى ﴾ عن أن يُعَلَّقَ به ﴿ لَكُمُ ﴾؛ إذ كانت البُشرى للنَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَن لم يتردَّدوا مِن المُسلِمينَ.

- تقديمُ المجرورِ هنا في قُولِه: ﴿ بِهِ عَلُوبُكُمُ ﴾ وهو يفيدُ الاختصاص، فيكونُ المعنى: ولتطمئِنَّ به قلوبُكم، لا بِغَيرِه، وفي هذا الاختصاصِ تعريضٌ بما اعتراهم مِن الوَجَلِ مِن الطَّائفةِ ذاتِ الشَّوكةِ، وقناعَتِهم بغَنْمِ العُروضِ التي كانت مع العِيرِ.

- أمَّا قولُه: ﴿ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ في صيغة النَّعتِ في آلِ عِمرانَ، وجَعْلُهما هنا في صيغة الخَبرِ المؤكّدِ؛ إذ قال: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ فَلأنَّه نَزَّلَ الله خاطبينَ - هنا - مَنزلة مَن يتردّدُ في أنّه تعالى مَوصوفٌ بهاتينِ الصّفتينِ: وهما العِزّةُ - المقتضِيةُ أنّه إذا وعد بالنّصرِ لم يُعجِزْه شَيءٌ - والحكمةُ: فما يصدُرُ مِن جانبِه يجِبُ غَوْصُ الأفهامِ في تَبَيُّنِ مُقتضاه، فكيف لا يهتدونَ إلى يَصدُرُ مِن جانبِه يجِبُ غَوْصُ الأفهامِ في تَبَيُّنِ مُقتضاه، فكيف المعيرُ، أنّ ذلك آيلٌ أنّ اللهَ لَمَّا وعَدَهم الظّفَر بإحدى الطّائِفتينِ، وقد فاتَتْهم العِيرُ، أنّ ذلك آيلٌ إلى الوَعدِ بالظّفَر بالنّفيرِ (۱).

- وجملةُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ مُستأنفةٌ استئنافًا ابتدائيًّا، جُعِلَت كالإخبارِ بما ليس بمعلوم لهم، وهي تعليلُ لِما قَبلَها مُتضَمِّنٌ للإشعارِ بأنَّ النَّصرَ الواقِعَ على الوَجهِ المذكورِ، مِن مقتَضياتِ الحِكَم البالغةِ(٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
 مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٧٦-٢٧٧).

ويُنظر ما تقدُّم في تفسيرِ سورةِ آل عمرانَ من هذا التفسير المحرَّر (٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٧٧).





## بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾

- قوله: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ ﴾ صيغةُ المُضارعِ في ﴿يُغَشِّيكُمُ ﴾ لاستحضار الحالةِ(١).

- قولُه: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ إسنادُ هذا الإنزالِ إلى اللهِ تعالى؛ للتَّنبيهِ على أنَّه أكرَمَهم به؛ وذلك لِكُونِه نزَلَ في وقتِ احتياجِهم إلى الماءِ(٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٧٩).



#### الآيات (١٢-١٤)

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَاثِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ, وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاقَةً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاقَةً اللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ ٱللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهُ .

### غُريبُ الكُلمات:

﴿ الرُّعْبَ ﴾: أي: الجَزَعَ والهَلَع والخوفَ، وقيل: الرُّعب هو الخوفُ الذي يملأُ الصَّدرَ والقلبَ، وقيل: إنَّه أشدُّ الخوفِ، وأصلُ الرُّعب: يدلُّ على الخوفِ، والملءِ، والقَطع(١).

﴿ بَنَانِ ﴾: أي: أطرافِ أصابعِ اليَدينِ والرِّجلَينِ، واشتِقاقُه مِن قَولِهم: أَبنَّ بالمَكانِ: إذا أقام، فالبَنانُ به يُعْتَمَدُ كلُّ ما يكونُ للإقامَةِ والحَياةِ(٢).

﴿ مَا اَقُوا ﴾: أي: حَاربُوا، أو خَالَفُوا وجانبوا، وأصلُ (شقق): يدلُّ على انصداعٍ في الشَّيءِ (٣).

### مُشكلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ١٢٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٥٦)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۹۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٧٠)، ((الكليات)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٤٠).



﴿ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴾: يجوزُ في ﴿ ذَلِكُمْ الْوَجُهِ الْوَجُهِ الْحَدُها: أَن يكونَ خبرًا لِمُبتدأً محذوف، أي: العِقابُ ذَلِكم، أو الأمرُ ذلِكم. الثاني: أن يكون مبتدأً، والخبرُ محذوف، أي: ذلِكم واقعٌ أو مُستحَقُّ، أو ذَلِكم العِقابُ. الثالث: أن يكون مفعولًا به لفعلٍ محذوف، يُفسِّره ما بعده، أيْ: ذُوقُوا ذلكم، وهو على هذا من بابِ الاشتِغالِ.

﴿ وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾: (أنَّ) واسمُها وخبَرُها مصدرٌ مُؤولٌ، في إعرابِه أوجُهُ عنها: أنَّه في محلّ رَفع مُبتدأً، والخبرُ محذوفٌ، تقديرُه: حَتْمٌ، أي: كونُ عذابِ النَّارِ للكافرينَ حتْمٌ. والثاني: أنَّه خبرُ مُبتدأً محذوف، أي: الواجِبُ كونُ عذابِ النَّارِ للكافرينَ. وجملةُ المصدرِ المؤوّلِ معطوفةٌ على جُملةِ فَذَابِ النَّارِ للكافرينَ. وجملةُ المصدرِ المؤوّلِ معطوفةٌ على جُملةِ فَذَابِ النَّارِ للكافرينَ. وقيل غيرُ ذلك.

- وقُرئ ﴿وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ بكسرِ همزةِ ﴿إِنَّ ﴾ على أنَّها جملةٌ استئنافِيَّة، لا محلَّ لها من الإعرابِ(١).

### المَعنى الإجماليُّ:

اذكُرْ - يا مُحمَّدُ - حينَ أو حَى رَبُّك إلى الملائكةِ أَنَّه معهم، وأمرَهم أن يُثَبِّتوا الذينَ آمنوا، وأعلَمَهم تعالى أنَّه سيُلقي في قلوبِ الكُفَّار الخوفَ الشَّديدَ، وأمرَهم أن يضرِبوا فوقَ أعناقِ المُشركينَ، ويَضرِبوا كلَّ طَرَفٍ ومَفصِلٍ مِن أطرافِ أصابع أيديهم وأرجُلِهم.

وذلك بسببِ أنَّهم خالفوا أمرَ اللهِ ورسولِه، وحارَبُوهما، ومَن يفعلْ ذلك، فإنَّ اللهَ يُعاقِبُه، وهو سبحانه شديدُ العِقاب.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٣١٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٢١٩-٥٨١)، ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخرَّاط (١/ ٣٦٤).



هذا العذابُ والنَّكالُ، فذوقوه أيُّها الكافرونَ مُعجَّلًا في الدُّنيا، وأيقِنُوا أنَّ لكم ولِغَيرِكم مِن الكَفَرةِ عذابَ النَّارِ مُؤجَّلًا في الآخرةِ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ اللَّهِ يَوْ فَلُوبِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُكَيِّكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا ٱللَّعْنَاقِ وَاصْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ . اللَّذِيثَ كَفُرُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ . اللَّهُ عَنَاقِ وَاصْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ . اللَّهُ عَنَاقِ وَاصْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ عَنَاقِ وَاصْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ . اللَّهُ عَنَاقِ مَنْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِهُ الللللللللللْمُ الللللللللللللل

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾.

أي: اذكُرْ - يا مُحمَّدُ - وقتَ أن أوحَى رَبُّك إلى الملائكةِ (١) - الذينَ أمدَّ بهم حِزبَه المؤمنين - أنِّي مَعَكم بالعَونِ والنَّصرِ والتَّأييدِ (٢).

# ﴿ فَتَبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

أي: فقُوُّوا عزمَ المُؤمنينَ يومَ بَدرٍ، وصَحِّحوا نيَّاتِهم في قتالِ عَدُوِّهم، وجَرِّئوهم على القتالِ، وجَرِّئوهم على القتالِ، وبَشِّروهم بالنَّصرِ<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ﴾.

أي: سأُرعِبُ قلوبَ الذينَ كفَروا بي، فخالَفُوا أمري، وكذَّبُوا رسولي، وأملَؤُها

<sup>(</sup>١) قيل: يُمكِنُ أن يكونَ وَحيَ إلهامٍ، ويمكِنُ أن يكونَ وَحيَ إعلامٍ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٦٩)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (ع. ٢٥).

وقيل: العاملُ في ﴿إِذْ ﴾، «يُثبِّت» أي يُثبِّت به الأقدامَ ذلك الوقتَ. وقيل: العاملُ «ليربط» أي: وليربط إذ يُوحِي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٧٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٦٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٣)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (٢١/ ٢٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٤٥ - ٥٤٥).



خوفًا شديدًا حتى ينهز موا(١).

كما قال تعالى في سياقِ الحديثِ عن غَزوةِ أَحُدِ: ﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مَا لَمْ اللَّهُمُ النَّادُ وَمَأْوَلَهُمُ النَّادُ وَمِأْوَلَهُمُ النَّادُ وَبِيْسَ مَثْوَى الظَّلِمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥١].

وقال سبحانه: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُودِهِمْ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ [الأحزاب: ٢٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ هُوَالَّذِى آخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ مِن دِيْرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرَّ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواً وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لُمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾ [الحشر: ٢].

وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أُعطِيتُ خمسًا، لم يُعطَهنَّ أحدُّ منَ الأنبياءِ قَبلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شَهر<sup>(٢)</sup>...)) الحديث<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ فَأَضْرِيُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾.

أي: فاضربوا أيُّها الملائكةُ (١) رؤوسَ المُشركينَ، فحُزُّ وها، وأعناقَهم فاقْطَعُوها (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٦٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شَهر: أي: أنَّ الأعداءَ يَخافونَني ويقَعُ في قُلوبِهم الفَزَعُ وبيني وبينهم مسيرةُ مَسافةِ شهرٍ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (٦/ ٩١)، ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (٦/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١).

<sup>(</sup>٤) هذا اختيارُ الواحديِّ، والقرطبيِّ، وابنِ عاشورِ، والشنقيطيِّ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢٨٣/٢)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٥٠).

وقيل: هذا الأمرُ مِن اللهِ تعالى موجَّهٌ إلى المؤمنينَ، يُعَلِّمُهم كيفيَّةَ قَتلِ المُشركينَ وضَربِهم. وهذا اختيارُ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٧١)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٨)، ((تفسير ابن



قال تعالى للمؤمنين: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤].

## ﴿ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾.

أي: واضرِبُوا مِن المُشركينَ كُلَّ طَرَفٍ ومَفصِلٍ مِن أطرافِ أصابِعِ أيديهم وأرجُلِهم (١).

كثير)) (٤/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٥٠-٥٥٣). واختلف المفسِّرون في معنى قولِه تعالى: ﴿فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ فقيل: معناه: اضرِبوا الرُّؤوسَ. وهذا اختيارُ الو احديُّ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (٤٤٨/٢).

وممن ذهب إليه مِن السَّلف عكرمةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٧١).

وقيل معنى: ﴿ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أي: على الأعناقِ، وهي الرِّقابُ. وهذا اختيارُ ابنِ عاشورٍ، والسعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٣). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥).

وممَّن ذهب من السَّلف إلى أنَّ المعنى اضْرِبوا الأعناقَ عَطِيَّةُ والضَّحَّاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٧٠).

ورجَّحَ ابنُ جريرِ القَولَ بالعُموم، وأنَّ المُرادَ: الرُّؤوسُ والأعناقُ. فقال: (قَولُه: ﴿ فَوَقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ مُحتَمِلٌ أن يكونَ مُرادًا به فرقَ جِلدةِ الأُعناقِ، فيكون معناه: على الأعناقِ، وإذا احتمَلَ ذلك صَحَّ قَولُ مَن قال: معناه الأعناقُ، وإذا كان الأمرُ مُحتَمِلًا ما ذكرْنا من التَّأويلِ، لم يكُنْ لنا أن نُوجِّهَه إلى بعضِ معانيه دون بعض إلَّا بحُجَّةٍ يجِبُ التَّسليمُ لها، ولا حُجَّةَ تَدُلُّ على خُصوصِه، فالواجِبُ أن يُقالَ: إنَّ اللهَ أمرَ بِضَربِ رُووسِ المُشركينَ وأعناقِهم وأيديهم وأرجُلِهم، أصحابَ نَبِيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم، الذين شَهِدوا معه بَدرًا). ((انجر)).

وقال الزمخشري: (أراد أعالىَ الأعناقِ التي هي المذابحُ؛ لأنَّها مفاصلُ، فكان إيقاعُ الضربِ فيها حزًّا وتطييرًا للرؤوس). ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٠٤).

وقال ابنُ عطيةَ: (ويحتملُ عندي أن يريدَ بقولِه: ﴿ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ وصفَ أبلغِ ضرباتِ العنقِ وأحكمِها، وهي الضربةُ التي تكونُ فوقَ عظمِ العنقِ، ودونَ عظمِ الرأسِ في المفصلِ). ((تفسير ابن عطية)) (١٨/٨٥).

وقال الشنقيطيُّ: (وأظهَرُ الأقوالِ وأقرَبُها للصَّوابِ ما قالَه بعضُ العُلَماءِ: أنَّ الله علَّمَ الملائكةَ أو أصحابَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم حَزَّ الرُّؤوسِ، وبيَّنَ لهم مَفصِلَ الرَّأسِ الذي يُطيرُ الرَّأسَ عن الجُثَّةِ، وأنَّه فوقَ الأعناقِ؛ لأنَّ الرَّقبةَ المحِلُّ الذي تُركَّبُ منه في الرأسِ هو مَفصِلٌ للحَزِّ، إذا ضَرَبه الإنسانُ طار الرَّأسُ بسُرعةٍ، وكان ذلك أهونَ لإبانةِ الرَّأس). ((العذب النمير)) (٤/ ٥٥).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٧١-٧٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٣)، ((تفسير السعدي))





# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهَ﴾.

### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ هذا تعليلٌ لِتسليطِ اللهِ تعالى المؤمنينَ على المُشركينَ (١).

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ﴾.

أي: هذا الفعلُ مِن ضَربِ هؤلاءِ المُشركينَ فَوقَ الأعناقِ، وضَربِ كُلِّ بنانٍ منهم، وتسليطِ أوليائِه عليهم، وإلقاءِ الرُّعبِ في قُلوبِهم - إنَّما هو جزاءٌ وعقابٌ لهم؛ لأنَّهم فارَقُوا أمرَ اللهِ ورسولِه، وحارَبُوهما وخالَفُوهما، فساروا في شِقِّ، وتَركوا الحَقَّ في شِقِّ آخَرَ (٢).

# ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَاإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

أي: ومَن يخالِفْ أمرَ اللهِ وأمْرَ رَسولِه، ويفارِقْ طاعَتَهما؛ فإنَّ اللهَ يُعاقِبُه، وهو سبحانَه شَديدُ العقابِ لِمَن أراد عِقابَه، ومِن ذلك تسليطُ أوليائِه عليه في الدُّنيا<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ أَنَّه مَن يُشاقِقِ اللهَ ورَسولَه فإنَّ اللهَ شديدُ العِقابِ؛ بيَّنَ مِن بَعدِ ذلك

<sup>(</sup>ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٣-٢٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۱/ ۷۳)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٣)، ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٦١ ٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٥٥ – ٥٥).



صِفةَ عِقابِه، وأنَّه قد يكونُ مُعجَّلًا في الدُّنيا، وقد يكون مؤجَّلًا في الآخرة (١١)، فقال:

### ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴾.

أي: هذا هو العذابُ والنَّكالُ الذي جعَلْتُه لكم- أَيُّها الكافِرونَ المُشاقُّونَ للهِ ورَسولِه- فذوقوه مُعجَّلًا في الدُّنيا(٢).

## ﴿ وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾.

أي: واعلموا أنَّ لكم ولِغَيرِكم مِن الكفَّارِ أيضًا عذابًا مُؤجَّلًا في النَّارِ، في الدَّارِ الآخِرةِ<sup>(٣)</sup>.

### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - مِن لُطفِ اللهِ بِعبدِه أَن يُسهِّلَ عليه طاعَتَه، ويُيسِّرَها بأسبابٍ داخليَّةٍ وخارجيَّةٍ؛
 يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ ﴾(١).

٢- العَبدُ لا يستَغني عن تثبيتِ اللهِ له طَرْفة عَينٍ، فإنْ لم يُثبَّنه وإلَّا زالت سماءُ إيمانِه وأرضِه عن مَكانِهما، وقد قال تعالى لأكرَم خَلْقِه عليه؛ عَبدِه ورَسولِه:
 ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءً قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٤] وقال تعالى لأكرَم خَلِقْه: ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِتُوا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٧٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۷۶)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (عدير)) (ص: ۳۱۷).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦).





ءَامَنُواْ ﴾ فالخَلقُ كُلُّهم قِسماذِ: مُوَفَّقُ بالتَّثبيتِ، ومخذولٌ بِتَركِ التَّثبيتِ(١).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَكَإِنَ اللّهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهُ وَرَسُولِه وَرَسُولِه وَالتَّصريحُ بسبب الانتقامِ تعريضُ للمُؤمنينَ وليَستزيدوا مِن طاعةِ اللهِ ورَسولِه وانَّ المُشاقَّة لَمَّا كانت سبب هذا العقابِ العظيم، فيُوشِكُ ما هو مخالفةٌ للرَّسولِ بدونِ مُشاقَّةٍ، أن يوقِعَ في عذابٍ دون ذلك، وخليقٌ بأن يكون ضِدُّها وهو الطَّاعةُ - مُوجِبًا للخَير (٢).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - ما يحصُلُ في القَلبِ مِن العِلمِ والقوَّةِ ونَحوِ ذلك، قد يجعَلُه اللهُ بواسطةِ فِعل الملائكةِ، كما قال الله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْكِةِ أَنِي مَعَكُمْ فَتَبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾(٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْرِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ هذه نِعمةٌ خَفيَّةٌ أظهَرَها اللهُ تعالى لهم؛ ليشكُرُوه عليها(١٠).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَثِمِكَةِ أَنِّى مَعَكُمُ فَثَبِتُوا ٱلَّذِينَ وَاللهُ عليه وسلَّم، مع وَامَنُوا ﴾ إن قيل: ما الحِكمةُ في قتالِ الملائكةِ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مع أنَّ جِبريلَ قادِرٌ على أن يَدفَعَ الكُفَّارَ بِريشةٍ مِن جَناحِه؟! فالجوابُ: أنَّ ذلك وقع لإرادةِ أن يكونَ الفِعلُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه، وتكونَ الملائكةُ مَدَدًا على عادةِ مَدَدِ الجيوشِ؛ رعايةً لِصورةِ الأسبابِ وسُنَّتِها التي أجراها اللهُ تعالى في عبادِه، والله تعالى هو فاعِلُ الجَميع (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٧/ ٣١٣).



٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ سَأُلُقِى فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ لم يُسنِدْ الله إلى نفسه وحده؛ القاءَ الرُّعبِ في قلوبِ الذينَ كَفَروا إلى الملائكةِ، بل أسنده الله إلى نفسه وحده؛ لأنَّ أولئك الملائكة المخاطبين كانوا ملائكة نصرٍ وتأييدٍ، فلا يليقُ بقواهم إلقاءَ الرُّعبِ (١).

٥- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ سَأَلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ ﴾ فيه أنَّ كُلَّ ما يقَعُ في العالَم هو من تقدير اللهِ على حسَب إرادَتِه (١).

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ ﴾ التَّعبير بإلقاءِ الرُّعبِ في القَلبِ أبلَغُ مِن التَّعبيرِ بـ (رَعَبْتُه) أو (أرعَبْتُه)؛ لِما في التَّعبيرِ بإلقاءِ الرُّعبِ مِن الإشعارِ بأنَّه يُصَبُّ في القلوبِ دَفعةً واحدةً (٣).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ لَمَّا كان العُنقُ يُستَرُ في الحَربِ غالبًا، عبَّر بقولِه: ﴿فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أي: الرُّؤوسَ أو أعاليَ الأعناقِ منهم؛ لأنَّها مفاصِلُ ومذابِحُ<sup>(1)</sup>.

٨- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَ إِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾
 عبَّر بالمضارع ندبًا إلى التوبةِ بتقييدِ الوعيدِ بالاستمرارِ (٥٠).

9 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ إِنَّمَا قَالَ ذَلِك مُبَالغَةً في التعذيبِ والانتقامِ، والعربُ تَقولُ للعَدوِّ إذا أصابه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



المكروهُ: ذُقُ(١)، وقيل: سمَّاه ذَوقًا؛ لأنَّ الذَّائِقَ أشدُّ إحساسًا بالطَّعمِ مِن المُستمِرِّ على الأكلِ، فكأنَّ حالهم أبدًا حالُ الذَّائِقِ، في إحساسِهم العَذابَ(١)، وقيل: لَمَّا كان ما وقَعَ للمُشركينَ في وقعةِ بَدرٍ مِن القَتلِ والأَسْرِ والقَهرِ، يَسيرًا جدًّا بالنِّسبةِ إلى ما لهم في الآخرةِ – سمَّاه ذَوقًا؛ لِأَنَّ الذَّوْقَ يُعْرَفُ بِهِ طَعْمُ اليسيرِ؛ لِيُعرَفَ به حالُ الكثيرِ، فعاجلُ ما حصَل لهم مِن الآلامِ في الدُّنيا كالذَّوقِ القليلِ بالنسبةِ إلى الأمرِ العظيم المعدِّ لهم في الآخرةِ (١).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْرِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ فَثَبِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 سَأُلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ
 سَأُلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ
 سَأُلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ

- تعريفُ اللهِ باسْمِ الرَّبِّ، وإضافَتِه إلى ضَميرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قَولِه: ﴿رَبُّكَ ﴾؛ فيه تنويهٌ بِقَدْرِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإشارةٌ إلى أَنَّه فَعلَ ذلك لُطفًا به، ورَفعًا لشأنِه (٤).

- وعُرِّفَ المُثبَّتُونَ بالموصولِ في قَولِه: ﴿فَثَبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ لما تُومِئُ إليه الصِّلةُ ﴿ اَمَنُوا ﴾ في مِن كُونِ إيمانِهم هو الباعِثَ على هذه العِنايةِ، فتكونُ الملائكةُ بِعِنايةِ المُؤمنينَ؛ لأَجْل وَصفِ الإيمانِ (٥٠).

- قولُه: ﴿ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (١/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٦٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٨٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٨١).



استئنافًا ابتدائيًّا؛ إخبارًا لهم بما يقتضي التَّخفيفَ عليهم في العَملِ الذي كلَّفَهم اللهُ به (۱).

- قوله: ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ فيه تكريرُ الأمرِ بالضَّرب؛ لِمَزيدِ التَّشديدِ، والاعتناءِ بأمرِه (٢).
- قوله: ﴿فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ خُصَّتِ الأعناقُ والبَنانُ؛ لأنَّ ضَرْبَ الأعناقِ إتلافٌ لأجسادِ المُشركينَ، وضَربَ البنانِ يُبطِلُ صلاحيَّةَ المضروبِ للقِتالِ، لأنَّ تَناوُلَ السِّلاح إنما يكونُ بالأصابع (٣).
- ٢ قولُه تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ
   فَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾
- تعليلٌ لِما قبله؛ لأنَّ الباءَ في ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ باءُ السَّببيَّةِ، فهي تفيدُ معنى التَّعليل؛ ولِهذا فُصِلَت الجُملةُ (٤).
- قولُه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَا إِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ تذييلُ يَعُمُّ كلَّ مَن يُشاقِقُ اللهَ، ويعُمُّ أصنافَ العقائِدِ (٥٠).
- وفيه إظهارٌ في موضع الإضمار حيث لم يقُل: ومَن يُشاقِقْهما لتربيةِ المَهابةِ، وإظهارِ كمالِ شَناعةِ ما اجترَؤوا عليه، والإشعارِ بعلَّةِ الحُكم (١٠).
- قولُه: ﴿ فَ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ المراد منه الكنايةُ عَن عِقابِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٨٣-٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٨٤/٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٤).





المُشاقِّينَ، وبذلك يظهَرُ الارتباطُ بين الجزاءِ والشَّرطِ، باعتبارِ لازِمِ الخَبَر، وهو الكنايةُ عن تعَلُّقِ مَضمونِ ذلك الخبَرِ بمَن حصَلَ منه مَضمونُ الشَّرطِ(١).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾

- الخطابُ فيه مَع الكَفَرةِ على طريقةِ الالتفاتِ(٢).
- وتفريعُ ﴿ فَذُوقُوهُ ﴾ على جُملةِ: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ بما قُدِّرَ فيها؛ تفريعٌ للشَّماتةِ على تحقيقِ الوَعيدِ؛ فصيغةُ الأمرِ مُستعمَلةٌ في الشَّماتةِ والإهانةِ (٣).
- قولُه: ﴿وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ وُضِعَ فيه الظَّاهِرُ موضِعَ الضَّميرِ حيثُ لم يَقُلْ: وأنَّ لَكُم لِتَوبيخِهم بالكُفرِ، وتَعليلِ الحُكمِ به (٤٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١١).





### الآيتان (١٥-١٦)

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ مَا أُولِهُ مَا أُولِهُ مَهَا أَمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ ﴾.

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ رَحَفًا ﴾: أي: متقاربًا بعضُكم إلى بعضٍ، والزَّحفُ تقارُبُ القَومِ إلى القَومِ في الحَربِ، أو الدُّنوُ قليلًا قليلًا، وأصلُ (زحف): يدلُّ على الاندفاع، والمُضِيِّ قُدُمًا(١).

﴿ فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدَبَارَ ﴾: أي: لا تَفِرُّوا مِنهم، وتُعْطوهم ظُهورَكم، ويقال: وَلَاه دُبُرَه: إذا انهزم، والتولِّي: الإعراضُ بعدَ الإقبالِ، وأصْل الدُّبر: آخِرُ الشيءِ وخلفُه، ضد القُبل(٢).

﴿ مُتَحَرِّفًا ﴾: أي: مائلًا لأجلِ القِتالِ، لا مائلًا هزيمةً؛ بأنْ يُريَهم الفَرَّةَ مكيدةً، وهو يريدُ الكَرَّةَ، وأصلُ (حرف): يدل على العُدُولِ، والانحرافِ عن الشَّيءِ (٣).

﴿ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ ﴾: أي: مُنضمًا إلى جماعةٍ، وأصلُ (حوز) يدلُّ على الجَمع والتجمُّع(٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۷۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۷۹)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ٧٩)، ((الكليات)) للكفوي (١ / ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٤)، ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ١٣٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٧٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٩)، ((المفر دات))





﴿ اِللَّهُ مُوسُولًا إِمَّا بَخيرٍ وإمَّا بَخيرٍ وإمَّا بَخيرٍ وإمَّا بَخيرٍ وإمَّا بَخيرٍ وإمَّا بَخيرٍ وإمَّا بَشَرِّ، وأصلُ (بوأ): يدلُّ على الرُّجوع إلى الشَّيءِ (١١).

﴿ وَمَأُولُهُ ﴾: أي: مصيرُه، ومقامُه، والمأوى مصدرُ أَوَى، يُقال: أَوَى إلى كذا، أي: انضمَّ إليه يأوي أويًا ومأوًى، وأصْلُه: التَّجمُّع (٢).

### المُعنى الإجماليُّ:

يأمُّرُ اللهُ المؤمنين إذا ما قابَلوا الكفَّارَ للقتالِ، فاقترَب بعضُهم من بعضٍ، ألَّا يُولُّوهم ظُهورَهم فِرارًا منهم، فينهَزِموا عنهم، ولكِن لِيثبُتُوا، وتوعَّدَ مَن يولِّيهم ظُهْرَه في ذلك الوقتِ بأنَّه يرجعُ بغضَبٍ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ ومصيرُه جهنَّمُ، وبئس المصيرُ، إلَّا أنْ تكونَ تولِيتُه ظَهْرَه خِداعًا للعدُوِّ، ومكيدةً له، ثم يكِرُّ عليه، أو يكونَ مِن أجلِ أن يتنحَّى إلى حيِّز جماعةٍ أخرى من المُسلمينَ، يُريدونَ العودة إلى القتالِ، فيعودُ معهم فيعاوِنُهم ويُعاوِنونَه، فيجوزُ له ذلك حينَها.

### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٠٠٠ ﴿

### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالى أنَّه سيُلقِي الرُّعبَ في قُلوبِ الكُفَّارِ، وأَمَرَ مَن آمنَ بالضَّربِ فَوقَ أعناقِهم وبَنانِهم؛ حرَّضَهم على الصَّبرِ عند مُكافحةِ العَدُوِّ، ونهاهم عن

للراغب (ص: ٢٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۷) (۱۱/ ۸۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(۱/ ۳۱۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۹۰)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۲۰۰ – ۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۰۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۸٤).



الانهزام<sup>(۱)</sup>.

وأيضًا لَمَّا قرَّرَ تعالى إهانةَ المُشركينَ في الدُّنيا والآخرةِ؛ حسُنَ أن يُتبعَ ذلك نهيَ مَن ادَّعى الإيمانَ عَن الفِرارِ منهم، وتهديدَ منَ نكَصَ عنهم بعد هذا البيانِ، وهو يَدَّعي الإيمانَ (٢).

وأيضًا لَمَّا ذكَّرَ اللهُ المُسلمينَ بما أيَّدَهم يومَ بَدرٍ بالملائكةِ والنَّصرِ مِن عِندِه، وأكرَمَهم بأنْ نَصَرَهم على المُشركينَ الذينَ كانوا أشدَّ منهم، وأكثرَ عَددًا وعُددًا، وأعقبَه بأنْ أعلَمَهم أنَّ ذلك شأنُه مع الكافرينَ به- اعترض في خلالِ ذلك بتحذيرِهم مِن الوَهَنِ، والفِرارِ منهم (٣)، فقال تعالى:

## ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنونَ، إذا قابَلْتم الكفَّارَ، وقد دَنَوْا إليكم لِقِتالِكم، ودَنَوتُم إليهم لقِتالِهم، فاقترَب بعضُكم مِن بَعضِ (٤).

## ﴿ فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾.

أي: فحِينذاك لا تُولُّوهم ظُهورَكم فرارًا منهم، فتَنهَزِموا عنهم، ولكنِ اثبُتُوا قتالِهم (٥).

كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ ﴾ [الأنفال: ٤٥].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۷۰)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٨)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٩٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٧٥)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧).





# ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدَّ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّرَى ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ.

﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَيِنْ دُبُرَهُۥ ﴾.

أي: ومَن يُولِّ الكُفَّارَ ظَهْرَه في ذلك الوَقتِ(١١).

## ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ ﴾.

أي: إلَّا مَن يُولِّيهم ظَهْرَه، فينعطِفُ وينحَرِفُ عن اتِّجاهِه؛ ليخدَعَ عَدُوَّه ويُوهِمَه مكيدةً له ومَكرًا به - أنَّه قد فرَّ منه، وخاف وانهزَمَ، ثم يكِرُّ عليه، فيكونُ ذلك أمكنَ له في قِتالِه، أو أنكى لعَدُوِّه، فلا بأسَ عليه في ذلك (١).

## ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ﴾.

أي: أو إلا مَن يُولِّيهم ظَهْرَه؛ ليتنحَّى إلى حيِّز جماعةٍ أخرى مِن المُسلِمينَ، يريدونَ العودةَ إلى القِتالِ، فيعودُ معهم فيعاونُهم ويعاونونَه، فيجوزُ له ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٧٥)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۷۵)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۷۵)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٧/ ٣٤٣ - ٣٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧).

قال السَّعدي: (فإن كانت الفئةُ في العَسكرِ، فالأمرُ في هذا واضِحٌ، وإن كانت الفِئةُ في غيرِ مَحلِّ المعركةِ كانهزامِ المسلمينَ بين يدي الكافرينَ، والتجائِهم إلى بلدٍ مِن بُلدانِ المُسلِمينَ، أو إلى عسكرِ آخَرَ مِن عسكرِ المُسلمين، فقد ورد مِن آثارِ الصَّحابةِ ما يدُلُّ على أنَّ هذا جائزٌ، ولعل هذا يُقيَّدُ بما إذا ظَنَّ المسلمونَ أنَّ الانهزامَ أحمَدُ عاقبةً، وأبقى عليهم. أمَّا إذا ظنُّوا غلبَتَهم للكُفَّارِ في ثباتِهم لقتالِهم، فيبعدُ في هذه الحالِ أن تكونَ مِن الأحوالِ المُرخَصِ فيها، لأنَّه على هذا - لا يُتصورُ رافِرارُ المنهيُّ عنه، وهذه الآيةُ مُطلقةٌ، وسيأتي في آخِرِ السورةِ تقييدُها بالعَدَدِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧).



## ﴿ فَقَدْ كَآءً بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: مَن ولَّاهِم الدُّبُرَ بعد الزَّحفِ لقتالٍ، مُنهَزِمًا- بغيرِ نيَّةِ إحدى الخَلَّتينِ اللَّهِ عنَّ وجلَّ (١٠). اللَّتينِ أباح اللهُ التَّوليَةَ بهما- فقد رَجَعَ بِغَضبٍ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ (١٠).

## ﴿ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ ﴾.

أي: ومَصيرُه الذي يصيرُ إليه يومَ القِيامةِ، ومُنقَلَبُه ومَقَرُّه؛ نارُ جَهنَّمَ (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۱ – ۸۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۸)، ((تفسير السعدي)) ( ص.: ۳۱۷).

قال الواحدي: (وأكثَرُ المُفَسِّرينَ على أنَّ هذا الوعيدَ خاصٌّ فيمَن انهزَمَ يومَ بَدرٍ، ولم يكُنْ لهم أن ينحازُوا؛ لأنَّه لم يكُن يومَئذٍ في الأرضِ فِئةٌ للمُسلمينَ، فأمَّا بعد ذلك فإنَّ المُسلمينَ بعضُهم فئةٌ لبعض). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٤٤٩).

وقال ابنُّ كثير: (وقد ذهب ذاهبونَ إلى أنَّ الفِرارَ إنَّما كان حرامًا على الصَّحابة؛ لأنّه عيني المجهادَ - كان فرضَ عَينِ عليهم. وقيل: على الأنصارِ خاصَّةً؛ لأنهم بايَعُوا على السَّمعِ والطَّاعة في المَنشَطِ والمَكْرَه. وقيل: إنَّما المرادُ بهذه الآيةِ أهلُ بدرِ خاصَّةً... وحُجَّتُهم في هذا: أنَّه لم تكن عِصابةٌ لها شَوكةٌ يَفِيئونَ إليها سوى عِصابَتِهم تلك، كما قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «اللهمَّ إنْ تَهلِكُ هذه العِصابةُ، لا تُعبدُ في الأرضِ»؛ ولهذا قال عبدُ الله بن المبارك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسَن في قوله: ﴿ وَمَن يُولِهمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُ ﴾ قال: ذلك يومَ بدرٍ، فأمَّا اليومَ: فإنِ انحازَ إلى فئةٍ أو مصرٍ - أحسَبُه قال - فلا بأسَ عليه... وهذا كلُّه لا ينفي أن يكونَ الفِرارُ مِن الزَّحفِ حرامًا على غيرِ أهلِ بَدرٍ، وإن كان سببُ النُّزولِ فيهم، كما دلَّ عليه حديثُ أبي هُريرةَ المتقدِّمُ، من أنَّ الفِرارَ مِن الزَّحفِ مِن المُوبِقاتِ، كما هو مَذهَبُ الجماهيرِ، والله تعالى أعلم). (٢٩ ٢٩ ٢-٣٠).

وقال ابنُ جرير: (وأولى التأويلينِ في هذه الآيةِ بالصَّوابِ عندي قَولُ من قال: حُكمُها مُحكَمٌ، وأنَّها نزلت في أهلِ بَدرٍ، وحُكمُها ثابِتٌ في جميع المؤمنين، وأنَّ اللهَ حَرَّمَ على المؤمنين إذا لَقُوا العَدُوَّ أن يُولُّوهم الدُّبُر مُنهَزِمينَ، إلَّا لتحَرُّفِ لقتالٍ، أو لتحيُّز إلى فئةٍ مِنَ المؤمنينَ، حيث كانت من أرضِ الإسلام، وأنَّ مَن ولَّاهم الدُّبُر بعد الزَّحفِ لقتالٍ مُنهَزِمًا - بغيرِ نِيَّة إحدى الخَلَّتينِ اللَّه التَّوليةَ بهما - فقد استوجَبَ مِن اللهِ وَعيدَه، إلَّا أن يتفضَّلَ عليه بِعَفرِه). ((١١/١١)).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۸)، ((تفسير السعدي))





# ﴿ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

أي: وبِئسَ الموضِعُ الذي يصيرُ إليه (١).

وقال تعالى عمَّن ولَّى من المسلمين دُبرَه فرارًا مِن المشركينَ، يومَ تلاقَى الفريقانِ بأُحُدٍ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسَّتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ كِلِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((اجتَنِبوا السَّبعَ المُوبقاتِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ: وما هُنَّ؟ قال: الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ، وقذفُ المُحصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ)(٢).

### الغَوائدُ التربويَّةُ:

في قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحَفًا فَلَا تُوَلِّوهُمُ ٱلْأَدَبَارَ ﴾ نهيٌ عن توليةِ العَدُوِّ الأدبارَ، وتضَمَّنَ هذا النَّهيُ الأمرَ بالشَّاتِ والمُصابَرة (٣).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِ الله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذْ دُبْرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ
 مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّرَ ٱللَّهِ ﴾ عبَرَ بلفظِ توليةِ الدُّبُرِ في

<sup>(</sup>ص: ۳۱۷).

قال الواحدي: (قَولُه: ﴿وَمَأُوكُهُ جَهَنَّمُ ﴾ لا يدلُّ على التَّخليدِ، ومعناه: أنَّ مَرجِعَه إليها إلى وقتِ الرَّحمةِ والشَّفاعةِ). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٤٥٠). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٦٦) واللفظ له، ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٩٢).



وعيدِ كلِّ فَردٍ، كما عبَّر به في نهي الجَماعةِ؛ لتأكيدِ خُرمةِ جريرةِ الفرارِ مِن الزَّحفِ، وكونِ الفَردِ فيها كالجماعةِ(١).

٢- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذْ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّرَ اللّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلمُصِيرُ ﴾ فيه تحريمُ الفِرارِ مِن الزَّحفِ، وأنَّه مِن الكبائِر (٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّرَ اللّهِ ﴾ فيه رَدُّ على الجهميَّةِ في إنكارِهم الغضبَ (٣).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ كأنَّ المُنهزِمَ أراد أن يأوِيَ إلى مكانٍ يأمَنُ فيه من الهَلاكِ، فعُوقِبَ على ذلك بجَعْلِ عاقِبَتِه التي يصيرُ إليها دارَ الهَلاكِ، والعَذابِ الدَّائِمِ، وجُوزِيَ بضِدِّ غَرَضِه مِن مَعصيةِ الفِرارِ (١٠).

## بلاغةُ الآيتَين:

١- قولُه تعالى: ﴿ يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ خطابٌ لِلمُؤمنينَ بحُكم كُلِّيِّ جارٍ فيما سيقَعُ مِن الوقائِع والحروب، جِيءَ به في تضاعيفِ القِصَّةِ؛ إظهارًا للاعتناء بِشَأنِه، ومبالغةً في حَضِّهم على المُحافظةِ عليه(٥)

- وأُطلِقَ على مَشي المُقاتِلِ إلى عَدُوِّه في ساحةِ القِتالِ (زَحفٌ)؛ لأنَّه يَدنُو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٢).





إلى العدُوِّ باحتراسٍ، وترَصُّدِ فُرصةٍ، فكأنَّه يزحَفُ إليه (١).

- وعبَّرَ عن حالِ لِقائِهم بالمصدرِ مبالغةً في التَّشبيهِ، فقال: ﴿ زَحُفًا ﴾ أي: حالَ كَونِهم زاحفينَ مُحارِبينَ، وهم مِن الكَثرةِ بحيثُ لا يُدرَكُ مِن حَركتِهم - وإن كانَت سَريعةً - إلَّا مِثلُ الزَّحفِ(٢).

٢- قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّرَى ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

- (توليةُ الأدبارِ) كنايةٌ عن الفِرارِ مِن العَدُوِّ بِقَرينةِ ذِكرِه في سياقِ لقاءِ العَدُوِّ؛ فهو مُستعمَلُ في لازِمِ معناه مع بعضِ المعنى الأصليِّ (٣).

- وعَدلَ عن لَفظِ (الظُّهورِ) إلى لَفظِ (الأدبارِ) في قَولِه: ﴿فَلَا تُوَلُّوهُمُ اللَّهُ وَلَهُ مُ الْفَارِّ، وتبشيعًا لانهزامِه (١٠).

- قوله: ﴿ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ﴿مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ مُوتَ ٱللَّهِ ﴾ صِفةٌ لـ ﴿غَضَبٍ ﴾ مؤكِّدةٌ لِما أفادَه التَّنوينُ مِن الفخامةِ والهَولِ بالفخامةِ الإضافيَّةِ، أي: بغضَبِ كائِنِ منه تعالى (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١٣/٤).





#### الآيات (١٧-١٩)

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ رَمَيْ وَلَكِرَ اللّهَ رَمَيْ وَلِيكُمْ وَمَا رَمَيْ وَلِيكُمْ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهَ مَا اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهَ مَوْهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللّهَ إِن تَسْتَقَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتَحُ وَإِن وَأَنَ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللّهَ إِن تَسْتَقَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَاتُحُمُ اللّهَ مَعُ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ هَعَ ٱللّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ ﴾.

### غُريبُ الكُلمات:

﴿ وَلِكُبِلِي ﴾ أَى: وليُنْعِمَ، والبلاءُ: النِّعْمَةُ، وأيضًا: الاختبارُ، والمكروهُ والشِّدَةُ، والبلاءُ يكونُ في الخيرِ والشَّرِّ، يُقال: أبلاه بالنِّعمةِ، وبلاه بالشِّدةِ، وقد يدخلُ أحدُهما على الآخرِ، فيقال: بلاه بالخيرِ، وأبلاه بالشَّرِّ، وأصلُ (بلي) الاختبارُ والامتحانُ (۱).

﴿ مُوهِنُ ﴾: أي: مُضعِفُ، والوَهْنُ: ضعفٌ مِن حيثُ الخَلْق، أو الخُلُق، وأصلُ (وهن): يَدلُّ على ضَعْفِ (٢).

﴿ تَسْتَفَيْحُوا ﴾: أي: تَستَنصِروا، أو: تَسْتحكموا، أو: تسألوا الفَتح، وأصل (فتح): يَدلُّ على خِلافِ الإغلاقِ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۹۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱٤٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۲۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ / ۳۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٨٩)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٦٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٧).





## المُعنى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ نَبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والمؤمنينَ الذينَ شَهِدوا معه بَدرًا: أَنَّه ليس بِحَولِكم وقُوَّتِكم – أَيُّها المؤمنونَ – قَتَلتُم أعداءَكم المُشركينَ يومَ بَدرٍ، ولكنَّ الذي قتلَهم على الحقيقة، ونَصَرَكم عليهم هو اللهُ، وما رمَيت – يا محمَّدُ – حينَ رَمَيتَ وجوهَ المُشركينَ بِقَبضةٍ مِن حَصباءَ أو تُرابٍ، ولكِنَّ اللهَ هو مَن رَمى، ولكي يُنعمَ على المؤمِنينَ بعَطاءٍ حَسَنٍ يَشكرونَه عليه قتَل المُشركينَ، ورماهم بما رماهم به يومَ بَدرٍ؛ إنَّ اللهَ سميعٌ عليمٌ، ذلكم وأنَّ اللهَ سيُضعِفُ كلَّ مَكٍ وكيدٍ يكيدُ به الكفَّارُ للإسلام وأهلِه.

ثم يُخاطِبُ اللهُ المُشركينَ الذينَ حارَبوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه يومَ بَدرٍ: إِنْ كُنتُم طَلَبتُم مِن اللهِ يومَ بَدرٍ أَن يحكُم بينكم وبينَ المُؤمنينَ؛ بأن يُوقِعَ عذابَه بالمُعتَدينَ الظَّالِمين منكم ومنهم - فقد جاءَكم ما سألتُم؛ بأنْ نُصَرَ اللهُ المظلومَ على الظَّالمِ، والمُحِقَّ على المُبطِلِ، بأنْ أُوقَعَ بكم يومَ بَدرٍ، وإِن تَتَهُوا - يا كفَّارَ قُريشٍ - عمَّا أنتم عليه، فهو خيرٌ لكم، وإن تَعودُوا إلى حَربٍ مُحمَّدٍ وقتالِه وقِتالِ أَتباعِه المؤمنينَ؛ نَعُدْ عليكم بالهزيمةِ والقَتلِ والأَسْرِ، ولن ينفَعكم جمعُكم شيئًا ولو كثر عَدَدُهم، وأنَّ اللهَ مع المؤمنينَ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِمَ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِمَ اللَّهَ رَمَيْ اللَّهَ رَمَيْ وَلَكِمَ اللَّهَ رَمَيْ وَلِكِمِ اللَّهَ مَن وَلِكِمِ اللَّهَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهَ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ ...

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا نهى اللهُ تعالى المؤمنينَ عن التَّولِّي بالأدبارِ انهزامًا عند قتالِ الكُفَّارِ- وصل هذا النَّهيَ بما هو حُجَّةٌ على جَدارَتِهم بالانتهاءِ عنه، كأنَّه يَقولُ: يا أيُّها



المؤمنونَ، لا تُولُّوا الكُفَّارَ ظُهورَكم في القِتالِ أبدًا؛ فأنتم أَوْلى منهم بالثَّباتِ والصَّبرِ، ثم بنصرِ الله تعالى، فها أنتم أولاءِ قد انتصَرتُم عليهم على قِلَّةِ عَدَدِكم وعُدَدِكم، وكَثرَتِهم واستعدادِهم، وإنَّما ذلك بتأييدِ اللهِ تعالى لكم، ورَبْطِه على قُلوبِكم، وتثبيتِ أقدامِكم، وإلقائِه الرُّعبَ في قلوبِ أعدائِكم، فلم تَقتُلوهم ذلك القَتلَ الذَّريعَ بِمَحضِ قُوَّتِكم، واستعدادِكم المادِّيِّ(۱).

# ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَّ اللَّهَ قَنَلَهُمْ هَا لَهُ مَا لَهُ قَنَلَهُمْ ﴿.

أي: ليس بحَولِكم وقُوَّتِكم - أيُّها المؤمنونَ - قتَلْتُم أعداءَكم المُشركينَ يومَ بَدرٍ، ولكِنَّ الذي قتَلَهم على الحقيقةِ وأظفَرَكم بهم، ونَصَركم عليهم، هو اللهُ تعالى وَحدَه؛ فهو من تسبَّبَ بِقَتلِهم، حيث أمرَكم بقِتالِهم، وأعانكم على ذلك، ورَبَط على قُلوبِكم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ۖ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمُ ٱلأَرْثُ وَقَالَ عَنْ مَا رَحُبَتُ ثُمَّ كَثَرُتُكُمُ الْأَرْثُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَشَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْثُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُهُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمُ ٱلأَرْثُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُهُمْ فَلَمْ وَلِيهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنزَلَ جُنُودًا وَلَيْتُهُمْ مُّذَهِرِينَ ﴿ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥-٢٦]. لَوْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥-٢٦].

وقال سبحانه: ﴿كَم مِن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٥١٥-٥١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٨٢ – ٨٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧).

قال ابنُ تيميَّةَ: (فإنَّ قَتْلَهم حصلَ بأمورٍ خارجةٍ عن قُدرَتِهم؛ مِثل: إنزالِ الملائكةِ، وإلقاءِ الرُّعبِ في قُلوبِهم). ((مجموع الفتاوى)) (١٨/٨).





### ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَىٰ ﴾.

### سَبِبُ النُّزولِ:

عن حكيم بنِ حِزامٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((لَمَّا كان يومُ بدرٍ أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأخذَ كفًّا من الحَصباءِ فاستقبَلَنا به، فرمانا بها، وقال: شاهتِ الوجوهُ، فانهزَ مْنا، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكُوبَ اللهُ وَاللهُ عَنَّ وجلَّ اللهُ عَنْ واللهُ واللهُ عَنْ واللهُ عَنْ واللهُ والله

# ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَىٰ ﴾.

أي: وما أوصلتَ الرمْيَ - حين رميتَ وجوهَ المُشركينَ بقبضةٍ مِن حَصباءَ، أو حفنةٍ مِن ترابٍ - فأنت حذَفْتَهم ورَمَيْتَهم بذلك فحَسْبُ، ولكن الذي تولَّى إيصالَها إليهم، هو اللهُ تعالى، بقُوَّتِه وقُدرَتِه، لا أنت(٢).

# ﴿ وَلِي مُنِهُ بَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى قتَلَ المُشركينَ، ورماهم بما رماهم به يومَ بَدرٍ؛ لأَجْلِ هَزيمَتِهم، وأيضًا لِيُنعِمَ على المُؤمنينَ بِعَطاءٍ حَسَنٍ عظيمٍ، يَشكرونَه عليه، مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (١٥٨٢٢)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (٩٠٦)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٣/٢٠٢) (٢٠٣) واللفظ له.

حسَّن إسنادَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (٦/ ٨٧)، وقال الوادعيُّ في ((صحيح أسباب النزول)) (١١٣): حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٨٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٦٤)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٣٩٤ – ٣٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧). قال ابنُ تيميَّة: (وكذلك الرَّميُ، لم يكُن في قُدرَتِه أَنَّ التُّرابَ يُصيبُ أعينَهم كلِّهم، ويُرعِبُ قُلوبَهم؛ فالرَّميُ الذي جعَلَه اللهُ خارجًا عن قُدرةِ العَبدِ المعتادِ، هو الرَّميُ الذي نفاه اللهُ عنه). ((مجموع الفتاوی)) (٨/ ١٨).

وقال أيضًا: (المنفيُّ هو وُصولُ الرَّميِ إلى الكُفَّارِ وتأثيرُه فيهم، والمُثبَّتُ هو الحَذفُ الذي فَعَلَه الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلم). ((الردعلي البكري)) (١/ ٤٣٩).



النَّصرِ والظَّفَرِ بالغَنائِمِ في الدُّنيا، والأجرِ والثَّوابِ على جِهادِهم في الآخِرةِ(١).

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ الله سميعُ لِدُعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومُناشَدَتِه ربَّه لإهلاكِ المُشركينَ يَومَ بَدرٍ؛ سَميعُ لأقوالِ جَميعِ خَلْقِه، عليمٌ بذلك كُلِّه، وبنِيَّاتِهم وبما فيه صَلاحُهم، عليمٌ بمَن يستحِقُّ منهم النَّصرَ، ويعلَمُ غيرَ ذلك مِن الأشياءِ، فيُقَدِّرُ على العبادِ أقدارًا مُوافِقةً لعِلمِه وحِكمَتِه، ويَجزِيهم بحسب نيَّاتِهم وأعمالِهم (٢).

# ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ذلك الفِعلُ؛ مِن قَتلِ المُشركينَ ورَمْيِهم حتى انهزَمُوا، والإنعامِ عليكم - أيَّها المؤمنونَ - بالظَّفَرِ بهم، والانتصارِ عليهم، ذلك هو فِعْلُنا الذي فَعَلْنا، وثَمَّ بِشارةٌ أخرى مع ما حصَلَ مِن هذا النَّصرِ لكم، وهي أنَّ اللهَ تعالى سيُضعِفُ - فيما يُستقبَلُ - كُلَّ مَكرٍ وكيدٍ يكيدُ به الكُفَّارُ للإسلامِ وأهلِه، وسيجعَلُ مَكرَهم مُحِيقًا بهم (٣).

﴿ إِن تَسْتَفَنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتَحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَعْدُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِئَةُكُمْ شَيْءًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۷-۸۸)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٥٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥١١)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ٢٩٦).

قال الخازن: (أجمع المُفَسِّرونَ على أنَّ البلاءَ هنا: بمعنى النِّعمةِ). ((تفسير الخازن)) (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٨٨ - ٨٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧).



أي: إنْ تَستَحكِموا اللهَ - أيُّها المُشركونَ - ليفصِلَ بينكم وبينَ أعدائِكم المُؤمنينَ، فتَستَقضوه على أقطَع الحِزبَينِ للرَّحِم، وأظلَم الفِئتينِ منكم، وتستنصِروه؛ لِيُوقِعَ عذابَه على المُعتَدينَ الظَّالِمينَ منكم - فقد جاءكم ما سألتُم مِن حُكم الله؛ بِنصرِه المظلومَ على الظَّالمِ، والمحقَّ على المُبطِلِ، وذلك حين أوقَعَ بكم عِقابَه يومَ بَدرٍ (۱).

# ﴿ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾.

أي: وإن تَنتَهوا - يا كفَّارَ قُريشٍ - عن الشِّركِ والكُفرِ باللهِ، والتَّكذيبِ لِرَسولِه، وقتالِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ به؛ فهو خيرٌ لكم في الدُّنيا والآخرةِ (٢).

### ﴿ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ﴾.

أي: وإن تَعودُوا إلى ما كُنتُم فيه مِن الكُفرِ والظَّلالِ، وإلى حَربٍ مُحمَّدٍ وقتالِه، وقِتالِ أتباعِه المؤمِنينَ؛ نَعُدْ عليكم بهِثلِ الواقعةِ التي أُوقِعَتْ بكم يومَ بَدرٍ، بالهزيمةِ والقَتل والأُسْرِ (٣).

# ﴿ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُورُ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ ﴾.

أي: وإنْ عُدتُم - أَيُّها المُشركونَ - فحينَها لن يُغنيَ عنكم جَمعُكم مِن جُنودِكم وأعوانِكم أيَّ شيءٍ، ولن يَدفَعوا عنكم شيئًا البتَّة، ولو كَثُر عددُهم(١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٤)، ((الرد على البكري)) لابن تيمية (١/ ١٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٩٥)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٩٥-٩٦)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٢٥١)، ((الوجيز))
 للواحدي (ص: ٤٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۹۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير))
 (٣١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧).



# ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التفسيرِ:

في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قراءتان:

١ - قراءة ﴿ وَأَنَّ أَلَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ على أنَّها تعليلٌ للجملةِ قبلَها (١).

٢ - قراءة ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ على أَنَّها جملةُ استئنافيةٌ، منقطعةٌ عمَّا قبلَها (٢).

# ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ولأنَّ اللهَ تعالى مع مَن آمَنَ به على مَن كَفَر به وأشرَكَ، فلن تُغنِيَ عنكم فِئتُكُم شيئًا ولو كَثُرت؛ فهو سبحانَه معهم بالعونِ، والنصرِ على أعدائِهم، كما أظْهَرهم يوم بدرٍ على المشركينَ، ومَن كان اللهُ عزَّ وجلَّ معه فلا غالِبَ له، وإن كان ضعيفًا، قليلَ العَدَد والعُدَّةِ(٣).

(۱) قرأ بها المدنيانِ (نافعٌ و أبو جعفرٍ)، وابنُ عامرٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٤٣٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣١٠).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٤٣٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣١٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٩٥ - ٩٦)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣١٧). ابن كثير)) (٣٣/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٧).

قال السَّعدي: (وهذه المعيَّةُ التي أخبرَ اللهُ أَنَّه يُؤيِّدُ بها المؤمنين، تكونُ بحَسَبِ ما قاموا به من أعمالِ الإيمانِ، فإذا أُدِيلَ العَدُوُّ على المؤمنين في بعضِ الأوقاتِ، فليس ذلك إلَّا تفريطًا مِن المؤمنين، وعدَمَ قيام بواجِبِ الإيمانِ ومُقتضاه، وإلَّا فلو قاموا بما أمرَ الله به مِن كُلِّ وَجهٍ، لَمَا انهزَمَ لهم رايةٌ انهزامًا مُستقِرًّا، ولا أُدِيلَ عليهم عَدُوُّهم أبدًا). ((تفسير السعدي)) (ص: كمَا انهزَمَ لهم رايةٌ انهزامًا مُستقِرًّا، ولا أُدِيلَ عليهم عَدُوُّهم أبدًا).





### الغَوائدُ التربويَّةُ:

1 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَرَ اللّهَ مَكَى ﴾ فيه أثبت اللهُ سُبحانه لنبيّه الرَّميَ، مع نَفي تأثيرِه عنه، وإثباتِه لِمَن إليه تُرجَعُ الأمورُ؛ تأديبًا منه سُبحانه لهذه الأمَّةِ، أي: لا ينظُرْ أحدُ إلى شيءٍ مِن طاعَتِه؛ فإنّا قد نَفَينا هذا الفِعلَ العَظيمَ عن أكمَلِ الخَلقِ، مع أنّه عالمٌ مُقِرُّ بأنّه مِنّا، فلْيَحذرِ الذي يرى له فِعلًا، مِن عظيمِ سَطواتِنا، ولكِن لِينسُبْ جَميعَ أفعالِه الحَسنةِ إلى اللهِ تعالى، كما نُسِبَ الرَّميُ إليه بِقَولِه: ﴿ وَلَكِن لِينسُبْ جَميعَ أفعالِه الحَسنةِ إلى اللهِ تعالى، كما نُسِبَ الرَّميُ إليه بِقَولِه: ﴿ وَلَكِن لِينسُبْ مَكِن اللهِ مَكَى ﴾ (١٠).

٢-قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ جرى هذا مَجرى التَّحذيرِ والتَّرهيبِ؛ لئلًا يغترَّ العبدُ بظواهِرِ الأمورِ، ولِيَعلمَ أنَّ الخالِقَ تعالى يطَّلِعُ على ما في الضَّمائِرِ والقُلوبِ(٢).

٣- الكَثرةُ لا تكونُ سَببًا للنَّصرِ، إلَّا إذا تساوَتْ مع القِلَّةِ في الثَّباتِ والصَّبرِ، والثِّقةِ باللهِ عَزَّ وجلَّ، قال تعالى: ﴿ وَلَن تُغْنِى عَنكُمُ فِئتَكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَالَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِنَ اللّهَ قَنْلَهُمْ ﴾ فيه ردُّ على القَدريَّةِ (١٠)؛ الأَنَه جَلَّ ثناؤُه أضافَ قَتلَهم إلى نفسِه، ونفاه عن المُؤمنين به، الذين قاتلُوا المُشركين؛ إذ كان جلَّ ثَناؤُه هو مُسَبِّبَ قَتلِهم، وعَن أمْرِه كان قتالُ المُؤمنينَ إليَّاهم، وكذلك سائِرُ أفعالِ الخَلقِ المُكتَسبةِ: مِن اللهِ الإنشاءُ والإنجازُ بالتَسبيب،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٤).



ومن الخَلقِ الاكتسابُ بالقُوى(١).

٢- نفَى الله تعالى ما صرَّح بإثباتِه في قولِه: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ ولم يُصرِّح في قولِه: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ إِنَّا الرمي كان أمرًا يُصرِّح في قولِه: ﴿ وَلَهُ تَقْتُلُوهُمُ ﴾ بِقَولِه: ﴿ إِذْ قَتلتُموهم)؛ لأنَّ الرمي كان أمرًا خارقًا للعادةِ، مُعجزًا، وآيةً مِن آياتِ اللهِ (٢).

### بلاغةُ الآيات:

- وتجريدُ الفعلِ (رمى) عن المفعولِ به في قَولِه: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ إِذُ هو الذي رَمَيْتَ ﴾؛ لأنَّ المقصودَ الأصليَّ بيانُ حالِ الرَّميِ نفيًا وإثباتًا؛ إذ هو الذي ظهَرَ منه ما ظهَرَ، وأيضًا للدَّلالةِ على عُمومِه (٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

- الإشارةُ به ﴿ ذَالِكُمْ ﴾ إلى البلاءِ الحَسَنِ، وهذه الإشارةُ لِمُجرَّدِ تأكيدِ المَقصودِ مِن البَلاءِ الحَسَنِ، وأن ذلك البلاءَ عِلَّةُ للتَّوهينِ (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٩٧).





٣- قوله تعالى: ﴿ إِن تَسْتَفُنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتُحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ
 خَيْرٌ لَكُمُ ۖ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنكُورُ فِئتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ
 ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قوله: ﴿ إِن تَسَتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ ﴾ خطابٌ لأهلِ مكَّة على سبيلِ التَّهَكُّمِ بهم، وفيه الْتِفاتُ مِن الغَيبةِ الذي اقتضاه قَولُه: ﴿ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (١).

- وصِيغَ ﴿تَسْتَفُنِحُوا﴾ بصيغةِ المُضارعِ، مع أنَّ الفِعلَ مضى؛ لِقَصدِ استحضارِ الحالةِ مِن تكريرِهم الدُّعاءَ بالنَّصرِ على المُسلِمينَ (٢).

- قوله: ﴿ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغَنِّى عَنكُم فِتَتُكُم شَيْءًا وَلَوْ كَثُرَتَ ﴾ وعيدٌ فيه بِشارةٌ أنَّ النَّصرَ الحاسِمَ سيكونُ للمُسلمينَ، وهو نصرُ يوم فَتح مَكَّة (٣).

- وجملةُ: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ زيادةٌ في تأييسِ المُشركينَ مِن النَّصرِ، وتنويةٌ بِفَضلِ المؤمنينَ، بأنَّ النَّصرَ الذي انتَصَروه هو مِن الله لا بأسبابِهم؛ فإنَّهم دون المشركينَ عَددًا وعُدَّةً (٤).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/۸/۲)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۲۰-۲۱)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهُ إِنَّ شَرَّ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ اسْمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ إِنَّ شَرَّ اللَّهُ وَيَهِمْ خَيْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَلْهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ فِيهِمْ مَعْرِضُونَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فِيهِمْ مَعْرِضُونَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَوْلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## غَريبُ الكَلماتِ:

﴿ وَلَا تُولِّوُا عَنْهُ ﴾: أي: ولا تُعرِضوا عنه، ولا تتركوا طاعته، فالفِعل (ولي)، إذا عُدِّي بـ (عن) لفظًا، أو تقديرًا، اقتَضى معنى الإعراضِ والتَّركِ، وإذا عُدِّي بنَفْسِه اقتَضَى معنى الوَلايةِ والقُرْبِ(١).

﴿ الصَّمُ ﴾: أي: الذين يَصَمُّونَ عَن الحَقِّ. والصَّمَمُ: فقدانُ حاسَّةِ السَّمعِ، وبه يُوصَف مَن لا يُصغِي إلى الحقِّ ولا يَقبَلُه، وأصلُ (صمم) يدلُّ على تضامِّ الشَّيءِ (٢).

﴿ اللَّهُ كُمُ ﴾: أي: الَّذين لا يتكلَّمونَ بالحَقِّ، جمع أَبْكَم، وهو الأخرسُ الذي لا يتكلَّمُ، وقيل: هو الذي يُولَد أخرس، والبّكَمُ: آفةٌ في اللِّسانِ، مانعةٌ مِن الكَلام (٣٠).

### المُعني الإجماليُّ:

يأمُرُ اللهُ عِبادَه المؤمنينَ بأن يُطيعوه ويُطيعوا رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا يُعرِضوا عن طاعَتِهما، وهم يَسمعونَ ما نَزَل مِن القُرآن.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۹۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۸۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۹۰۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٩٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١ / ١٢٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ / ٢٨٤)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (١ / ١٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ / ١٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ٥٥).



ونهاهم أن يكونُوا كالمُشركينَ، الذين إذا سَمِعوا كتابَ اللهِ قالوا: قد سَمِعْنا، ولكِنَّهم لا يعتَبِرونَ بما يَسمَعونَه، فهُم بمنزلةِ مَن لم يسمَعْ، وأخبرَ تعالى أنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عنده - عزَّ وجَلَّ - الكُفَّارُ، الذين هم صُمُّ عن سَماعِ الحَقِّ، بُكُمُ عن التكَلُّم به، لا يَعقِلونَ عن اللهِ مَواعِظَه، ولا أمْرَه ونَهيَه، ولو عَلِمَ اللهُ فيهم خيرًا بقصدِهم الحَقَّ، وصلاحِيَّتِهم لِقَبولِ ما يُورِدُه عليهم مِن آياتِه، لأمكنَهم مِن فَهْمِها، ولو فُرضَ أنَّه أفهَمَهم آياتِه، لابتَعَدوا عنها، وهم مُعرِضونَ عن قَبُولِها بالكليَّةِ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞﴾.

### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أرى اللهُ المؤمِنينَ آياتِ لُطفِه، وعِنايَتِه بِهم، ورأَوْا فوائِدَ امتثالِ أَمْرِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالخُروجِ إلى بَدرٍ، وقد كانوا كارِهينَ الخُروجَ الرَّعقَبَ ذلك بأنْ أَمَرَهم بطاعةِ اللهِ ورَسولِه؛ شُكرًا على نِعمةِ النَّصْرِ، واعتبارًا بأنَّ ما يأمُرُهم به خيرٌ عواقِبُه، وحذَّرَهم مِن مُخالفةِ أَمْرِ اللهِ ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي هذا رُجوعٌ إلى الأمرِ بالطَّاعةِ الذي افتُتِحَت به السُّورةُ(۱).

وأيضًا لَمَّا أخبرَ اللهُ تعالى أنَّه مع المُؤمنينَ، أمَرَهم أن يَقومُوا بمقتضى الإيمانِ الذي يُدرِكونَ به مَعِيَّتَه (٢)، فقال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾.

أي: يا أيُّها المؤمنونَ، امتَثِلوا أمْرَ اللهِ-تعالى-وأمْرَ رَسولِه، واجتَنِبوا نَهْيَهما(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۳۰۲–۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۳/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۸).



# ﴿ وَلَا تَوَلَّوُا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾.

أي: ولا تُعرِضوا عن طاعةِ رسولِه؛ بمُخالفةِ أمرِه، وارتكابِ نهيه، وأنتم تَسْمَعونَ أمرَه إيَّاكم ونَهْيَه، وتعلمونَ ما دَعاكُم إليه (١).

# ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه تعالى لما نهى عن التولِّي عن رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ زاد في تَشويهِ التَّولِّي عنه، بالتَّحذيرِ مِن التَّشبُّهِ بفِئةٍ ذَميمةٍ، يقولونَ للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: سَمِعْنا، وهم لا يُصَدِّقونَه ولا يَعمَلونَ بما يأمُرُهم ويَنهاهم (٢).

# ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمْغَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞﴾.

أي: ولا تكونُوا - أيُّها المُؤمنون - بإعراضِكم عَن طاعةِ اللَّهِ، وطاعةِ رَسولِه، كالمُشركينَ الذينَ إذا سَمِعوا بآذانِهم كِتابَ اللهِ يُتلى عليهم، قالوا: قد سَمِعْنا، لكنَّهم في الحقيقةِ لا يَعتبرونَ بما يَسمَعونَ، ولا فيه يتفكَّرونَ، ولا ينتَفِعونَ به ولا يتَعِظونَ؛ فهُم بمنزلةِ مَن لم يَسمَعُها، فلا تكتفُوا - مِثلَهم - بمجَرَّدِ الدَّعاوى الخاليةِ التي لا حقيقةَ لها(٣).

# ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ هُمْ اللَّهِ الصُّم اللَّهِ الصُّم اللَّهِ السَّاكِ اللَّهِ السَّاكِ اللَّهِ السَّاكِ اللَّهِ السَّاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلَّا اللل

مناسبة الآية لِما قبلها:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۹۸ - ۹۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٥)، ((تفسير ابن
 کثير)) (۶/ ۳۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۸).

ذهَب ابنُ جرير إلى أنَّ المرادَ بالَّذين قالوا: سَمِعنا وهم لا يَسْمعونَ: المُشركونَ. وقيل: بل المرادُ بهم المُنافقون. يُنظر: المصادر السابقة.



لَمَّا كانت حالُ الكُفَّارِ مُشابِهةً لِحالِ الأَصَمِّ في عدَمِ السَّماعِ؛ لِعَدمِ الانتفاعِ به، والأبكم في عدَمِ كَلامِه؛ لِعَدمِ تَكَلُّمِه بما ينفَعُ، والعادمِ للعَقلِ في عدَمِ عَقلِه؛ لِعَدمِ انتفاعِه به - قال مُعَلِّلًا للنَّهيِ في قَولِه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ لِعَدمِ انتفاعِه به - قال مُعَلِّلًا للنَّهيِ في قَولِه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ مُعَبِّرًا بأنسَبِ الأشياءِ لِما وصَفَهم به (۱):

# ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

أي: إِنَّ شَرَّ ما دَبَّ على الأرضِ مِن خَلْقِ اللهِ عِندَ اللهِ تعالى، هؤلاءِ الكُفَّارُ (٢) الذين لم ينتَفِعوا بالآياتِ والنُّذُرِ؛ فهم صُمُّ عن سَماعِ الحَقِّ، بُكمٌ عن التَّكلُّمِ به، لا يَعقِلونَ عَن اللهِ مَواعِظَه، ولا أَمْرَه ونَهْيَه (٣).

وقد شَبَّهَهم اللهُ تعالى بالأنعامِ في قَولِه: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ كِاللهُ تعالى بالأنعامِ في قَولِه: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ كِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمُّ الْكُمُ عُمْیُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١].

بل جَعَلَهِم أَضَلَّ مِن الأنعامِ، فقال سُبحانه: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجَهَنَّمَ الْخَوْنَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَكِ فَلَمُ أَعْيُنُ لَا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَكِ فَكُمُ الْغَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>۲) قيل: المراد بهم مُشرِكو قُريشٍ، وقيل: المُنافقون. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۲/۱۱- ۱۰۲)، ((الوجيز)) (للواحدي (ص: ٤٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳٤).

قال ابن كثير: (قيل: المرادُ بهؤلاءِ المَذكورينَ نَفَرٌ مِن بني عبدِ الدَّارِ مِن قُريشٍ. رُوِيَ عن ابنِ عَبّاسٍ ومجاهِدٍ، واختاره ابنُ جرير، وقال محمَّدُ بن إسحاقَ: هم المُنافِقونَ. قلتُ: ولا منافاةَ بينَ المُشركينَ والمُنافقينَ في هذا؛ لأنَّ كُلَّا منهم مسلوبُ الفَهمِ الصَّحيحِ، والقَصدِ إلى العَمَلِ الصَّالِح). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: (رتفسير ابن جرير)) (١١/ ٩٩)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣- ٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٨). قال ابنُ كثير: (فهؤ لاءِ شَرُّ البريَّةِ؛ لأنَّ كُلَّ دابَّةٍ مِمَّا سِواهم مُطيعةٌ للَّهِ- عَزَّ وجَلَّ- فيما خلَقَها له، وهؤ لاءِ خُلِقوا للعبادةِ، فكَفَروا). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤).



وقال تعالى: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنَعْ لِم هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤].

# ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٠٠. مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

أنَّه أخبرَ تعالى بأنَّ عدَمَ سَماعِهم وهُداهم، إنَّما هو بما عَلِمَه تعالى مِنهم، وسَبَقَ مِن قَضائِه عليهم (١).

# ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَشْمَعَهُمْ ﴾.

أي: ولو عَلِمَ اللهُ أَنَّ في أولئك القَومِ خَيرًا؛ بقَصدِهم الحَقَّ، وصَلاحِيَّتِهم لِقَبولِ ما يُورِدُه عليهم من آياتِه - لأمكنَهم مِن فَهْمِها، ولكِنَّه قد عَلِمَ أَنَّه لا خيرَ فيهم، وأنَّهم ممَّن كُتِبَ لهم الشَّقاءُ، فلم يُفهِمْهم (٢).

# ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴾.

#### مناسبتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا أَخبَرَ عنهم بانتفاءِ تَعلُّمِهم الحكمة والهُدَى؛ فلذلك انتَفَى عنهم الاهتداءُ – ارتَقَى بالإخبارِ في هذا المَعنى بأنَّهم لو قَبِلوا فَهْمَ المَوعِظةِ والحِكمةِ فيما يَسمَعونَه مِن القُرآنِ، وكلامِ النُّبوَّةِ، لغَلَبَ ما في نُفوسِهم مِن التخلُّقِ بالباطِلِ، على ما خالطَها من إدراكِ الخيرِ، فحالَ ذلك التخلُّقُ بينهم وبين العَمَلِ بما عَلِموا، فتَولَّوا وأعرَضُوا(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٣٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۳/۱)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٥١ - ٢٥٤)،
 ((النبوات)) لابن تيمية (۲/ ۲۰۹)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲/ ۱۰ - ۱۲)
 و(۷/ ۲/ ۶۰۵)، ((تفسير ابن کثير)) (۶/ ۳٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٠٨).





# ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴾.

أي: ولو فُرِضَ أنَّه أفهَمَهم آياتِه مع هذه الحالِ التي هُم عليها، لابتَعَدوا عنها وانصَرَفوا، وهم مُعرِضونَ عَن قَبولِها إعراضًا كُليًّا، لا يلتَفِتونَ إليها بوجهٍ مِن الوُجوهِ؛ قصدًا منهم، وعِنادًا للحَقِّ بعد ظُهورِه، والعِلم به(١).

## الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّوا وَالله عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْطَيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّوْ عَنْ هَذَا الْحَالِ: عَنْهُ وَٱلْتُمْ قَلَهُ الْحَلْقِ الْمَقْصُودُ مِن هذا الْحَالِ: تشويهُ التَّولِّي المنهيِّ عنه؛ فإنَّ الْعِصيانَ مع توفُّرِ أسبابِ الطَّاعةِ أَشَدُّ منه في حينِ انخرام بَعضِها(٢).

٢- لا ينبغي الاكتفاء بمجَرَّدِ الدعوى الخاليةِ التي لا حقيقة لها؛ فإنَّها حالةٌ لا يرضاها اللهُ تعالى، فليس الإيمانُ بالتمنِّي والتحلِّي، ولكِنَّه ما وقَرَ في القلوبِ، وصَدَّقته الأعمالُ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمَّ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ (٣).

٣- مِن النَّاسِ مَن يسمَعُ الآياتِ، ويَفهَمُها فَهمًا تَفصيليًّا، ولكنَّه يَجعَلُها بِمَعزِلٍ عن نفسِه، ويتصَوَّرُ أنَّ الكلامَ كُلَّه لِغَيرِه وفي غيرِه، ويقولُ: هذه الآيةُ نزلَت في الكافرينَ أو المُنافِقينَ، لا في أمثالي مِن المؤمنينَ، وإن كان مُتَّصِفًا بما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۰۳)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۲۰۶)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۶٪ ۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۱۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۰۷).

قال ابنُ تيميَّةَ: (فقد فَسَدَت فِطرَتُهم فلم يَفهَمُوا، ولو فَهِمُوا لم يَعمَلوا، فنفي عنهم صِحَّةَ القُوةِ العِلميَّةِ، وصِحَّةَ القُوَّةِ العَمليَّةِ). ((مجموع الفتاوي)) (٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١١٨).



تنهَى عنه، وتتوعَّدُ عليه مِن صِفاتِهم وأعمالِهم؛ فصاحِبُها يَصدُقُ عليه بِوَجهٍ ما أَنَّه مِن الذينَ قالوا: ﴿سَكِمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسَمْعُونَ ﴾(١).

3- قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ إنَّما كان هؤلاءِ شَرَّا عند اللهِ مِن جَميعِ الدَّوابِّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أعطاهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة؛ ليَستَعمِلوها في طاعَته، فاستَعمَلوها في معاصِيه، وعَدِموا- بذلك- الخيرَ الكَثيرَ، فإنَّهم كانوا بصَددِ أن يكونوا مِن خِيارِ البريَّةِ، فأبوْ اهذا الطَّريقَ، واختارُ والأنفُسِهم أن يكونوا مِن شَرِّ البريَّةِ (۱).

٥ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّلْسَمَعَهُمْ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ الله تعالى لا يمنَعُ الإيمانَ والخيرَ، إلَّا ممَّن لا خَيرَ فيه (٣).

# الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ السَّمعُ الذي نفاه اللهُ عنهم، سَمْعُ المعنى المؤتَّرُ في القَلبِ، وأمَّا سَمعُ الحُجَّةِ، فقد قامَت حجَّةُ اللهِ تعالى عليهم بما سَمِعوه مِن آياتِه (٤).

٢- في قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ دلالةٌ على أنَّ اسمَ الدَّوَابِّ يقعُ على الناسِ، كما يقعُ على البهائم؛
 لأنَّ كلَّ ماشِ دَابُّ (٥).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/٤٦٦).



يَعْقِلُونَ ﴾ لم يَصِفْهم هنا بالعَمى - كما وَصَفَهم في آيةِ الأعرافِ وآيتَيِ البَقَرةِ - لأنَّ المَقامَ هنا مَقامُ التَّعريضِ بالذينَ ردُّوا دَعوةَ الإسلامِ، ولم يَهتَدُوا بِسَماعِ آياتِ القُرآنِ(۱).

٤- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْكُمْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ دلالةٌ على إجازةِ تسميةِ السَّامعِ الناطقِ: «أَصَمُّ؛ أَبْكُمُ» إذا تباعَد عمَّا أُريد منه مِن السماعِ والنُّطقِ؛ وامتنَع مِن استماعِ الموعظةِ والنطقِ بما تأمرُه به، وإنْ كان ناطقًا سامعًا في كلِّ شيءٍ سواها(٢).

٥ - قولُه: ﴿ فَيَرًا ﴾ نكرةٌ في سياقِ الشَّرطِ، فهي تعمُّ، والمعنى: أنَّ الله لا يعلمُ في قلوبِهم خيرًا أبدًا في وقتٍ مِن الأوقاتِ، كائنًا ما كان، ولا زَمَنٍ مِن الأزمانِ (٣).

٦ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ دلالةٌ على أنَّه سبحانه يَعْلَمُ الشيءَ قبل كَوْنِه (٤٠).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تَوَلَّواْ
 عَنْهُ وَٱنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ فيه افتتاحُ الخطابِ بالنِّداء؛ للاهتمامِ بما سيُلقَى إلى المخاطبين، قصدًا لإحضارِ الذِّهنِ لِوَعي ما سيُقالُ لهم (٥).

- والتَّعريفُ بالموصوليَّةِ في قَولِه: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ ﴾؛ للتَّنبيهِ على أنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٠٣).



المَوصوفينَ بهذه الصِّلةِ مِن شَأنِهم أن يتقَبَّلوا ما سيُؤمَرونَ به، وأنَّه كما كان الشِّركُ مُسبَبًا لِمُشاقَّةِ اللهِ ورَسولِه، فخَليقٌ بالإيمانِ أن يكونَ باعِثًا على طاعةِ اللهِ ورَسولِه، اللهِ ورَسولِه، فخَليقٌ بالإيمانِ أن يكونَ باعِثًا على طاعةِ اللهِ ورَسولِه (۱).

- وإفرادُ الضَّميرِ المجرورِ بـ (عن) في قَولِه: ﴿ وَلَا تُولَوُا عَنْهُ ﴾ دون أن يُقال: (ولا تولَّوا عنهما)؛ لأنَّه يَعودُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنَّ المرادَ مِن الآيةِ الأمرُ بطاعَتِه، والنَّهيُ عن الإعراضِ عنه، وذِكرُ طاعةِ اللهِ فإنَّ المرادَ مِن الآيةِ على أنَّ طاعةَ اللهِ في طاعةِ الرَّسولِ؛ لأنَّ طاعةَ اللهِ وطاعةَ الرَّسولِ؛ لأنَّ طاعةَ اللهِ وطاعةَ الرَّسولِ، شَيءٌ واحِدٌ، فكأنَّ رُجوعَ الضَّميرِ إلى أحَدِهما كرُجوعِه إليهما (٢)، وقيل غير ذلك (٣).

- قوله: ﴿وَأَنتُمْ تَسَمَعُونَ ﴾ جملةٌ حاليَّةٌ واردةٌ لِتأكيدِ وُجوبِ الانتهاءِ عَن التَّولِّي مُطلقًا، لا لتَقييدِ النَّهي عنه بحالِ السَّماع(٤).

# ٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمْغَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

- تقريرٌ للنَّهيِ السَّابِقِ ﴿ وَلَا تَوَلَّوُا ... ﴾، وتحذيرٌ عن مُخالَفَتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالتَّنبيهِ على أنَّها مُؤدِّيةٌ إلى انتظامِهم في سِلكِ الكَفَرةِ، بكونِ سَماعِهم كَلَا سَماع (٥٠).

- وفيه تعريضٌ بأهلِ هذه الصِّلةِ مِن الكافرينَ أو المُنافِقينَ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٠٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢١٧-٢١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٤).



- قوله: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ جاءتِ الجُملةُ النَّافيةُ ﴿ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ على غيرِ لَفظِ المُثبَتة ﴿ سَمِعْنَا ﴾ - إذْ لم تأتِ: (وهُم ما سَمِعوا) - لأنَّ لَفظَ المضيِّ لا يدلُّ على استمرارِ الحالِ ولا دَيمومَتِه، بخلافِ نَفي المُضارعِ، فكما يدلُّ إثباتُه على الدَّيمومةِ كذلك يجيءُ نَفيه، وجاء حرفُ النَّفي فكما يدلُّ إثباتُه على الدَّيمومةِ كذلك يجيءُ نَفيه، وجاء حرفُ النَّفي (لا)؛ لأنَّها أوسَعُ في نفي المُضارعِ مِن (ما)، وأدلُّ على انتفاءِ السَّماعِ في المُستقبلِ، أي: هُم ممَّن لا يَقبَلُ أن يَسمَعَ (۱).

- وتقديمُ المُسنَدِ إليه على المُسنَدِ الفِعليِّ في قَولِه: ﴿ وَهُمُ لَا يَسَمَعُونَ ﴾؛ للاهتمام بِه، ليتقرَّرَ مفهومُه في ذِهنِ السَّامِعِ، فيرسَخَ اتِّصافُه بمفهومِ المُسنَدِ، وهو انتفاءُ السَّمع عَنهم (٢).

٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

- جملةُ استئنافيَّةُ، مَسوقةُ لِبَيانِ كَمالِ سُوءِ حالِ المُشَبَّهِ بهم؛ مبالغةً في التَّحذيرِ، وتقريرًا للنَّهي إثرَ تقريرِ<sup>(٣)</sup>.

- وقَولُه ﴿عِندَ ٱللَّهِ ﴾ قَيدٌ أُريدَ به زيادةُ تَحقيقِ كَونِهم أَشَرَّ الدَّوابِّ، بأنَّ ذلك مُقَرَّرٌ في عِلمِ اللهِ، وليس مُجرَّدَ اصطلاحٍ ادِّعائيٍّ (١)، وقيل: لما كان لهم مَن يُفضِّلُهم، وكانت العبرةُ بما عندَه سبحانه، قال تعالى: ﴿عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (٥).

- ووُصِفُوا بالصَّمَم والبَكَمِ؛ لأنَّ ما خُلِقَ له الأُذنُ واللِّسانُ، سماعُ الحَقِّ والنُّطقُ به، وحيثُ لم يُوجَدْ فيهم شيءٌ من ذلك، صاروا كأنَّهم فاقِدونَ

ینظر: ((تفسیر أبی حیان)) (٥/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٤٨).



للجارِحَتينِ رأسًا؛ وتقديمُ ﴿ الصُّمُ ﴾ على ﴿ الْبُكُمُ ﴾ لِما أَنَّ صَمَمَهم مُتقدِّمٌ على ﴿ الْبُكُمُ ﴾ لِما أَنَّ صَمَمَهم مُتقدِّمٌ على على بَكَمِهم؛ فإنَّ السُّكوتَ عَن النُّطقِ بالحَقِّ مِن فُروعِ عدمِ سَماعِهم له، كما أَنَّ النُّطقَ به مِن فُروع سماعِه (١).

- قوله: ﴿ اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَصَفَهم بعَدَمِ التَّعَقُّلِ؛ تحقيقًا لِكَمالِ سُوءِ حالِهم، فإنَّ الأصمَّ الأبكمَ إذا كان له عَقلُ، ربَّما يَفهمُ بعضَ الأمورِ، ويُفهمُه غيرُه بالإشارةِ، ويهتدي بذلك إلى بَعضِ مَطالبِه، وأمَّا إذا كان فاقِدًا للعَقلِ أيضًا، فهو الغايةُ في الشَّرِّيةِ، وسُوءِ الحالِ(٢).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَشَمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونِ ... ﴾

- وقعَتِ الكنايةُ عن عَدَمِ استعدادِ مَدارِكِهم للخَيرِ، بعِلمِ اللهِ عَدمَ الخَيرِ فيهم. ووقع تشبيهُ عَدمِ انتفاعِهم بِفَهمِ آياتِ القُرآنِ بِعَدمِ إسماعِ اللهِ إيَّاهم؛ لأنَّ الآياتِ كَلامُ اللهِ، فإذا لم يَقبَلوها فكأنَّ اللهَ لم يُسمِعْهم كلامَه، فالمرادُ انتفاءُ الخَيرِ الجبليِّ عنهم، وهو القابليَّةُ للخَيرِ (٣).

- قوله: ﴿وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ صَوغُ هذه الجُملةِ بِصيغةِ الجُملةِ الاسميَّةِ؛ للسميَّةِ؛ للسَّلالةِ على تمكُّنِ إعراضِهم، أي: إعراضًا لا قَبولَ بعده، وهذا يُفيدُ أنَّ مِن التَّولِّي ما يعقُبُه إقبالُ، وهو تولِّي الذين تولَّوا، ثمَّ أسلَمُوا بعد ذلك(٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢١١).



#### الآيات (٢٦-٢٦)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحَيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَلَى الْمَرْءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَكِيدُ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَكِيدُ الْحَقَابِ اللَّهُ وَادْتُ وَلَا إِذْ أَنتُم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن الْحَقَابِ اللَّهُ وَادْتُ كُولُونَ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّيِبَاتِ لَعَلَّمُ مَن الطَّيِبَاتِ لَعَلَيْكُمُ النَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَى اللَّهُ مَن الطَّيِبَاتِ لَعَلَيْكُمُ النَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُو

### غُريبُ الكُلمات:

﴿ يَحُولُ ﴾: أي: يَحجُز، وأصلُ الحَوْلِ: تغيُّرُ الشَّيءِ، وانفصالُه عن غَيرِه (١).

﴿ يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾: أي: يأخُذونكم بِسُرعةٍ، ويَستَلِبونكم، ويقتلُونكم، والخَطفُ: أَخذُ الشَّيءِ بِسُرعةٍ واستِلابِ(١).

﴿ فَا وَسَكُمُ ﴾: أي: جعَلَ لكم مَأْوًى تأوون إليه، وأصْلُه: يدلُّ على التَّجمُّعِ (٣). ﴿ وَأَيْدُدُ القُوَّةُ الشَّديدةُ، وأصلُ (أيد): يدلُّ على القوَّةِ والحِفظِ (١٠). يدلُّ على القوَّةِ والحِفظِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٧)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٥٠٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۱/۱۱۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱۱)،
 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۹۶)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۲)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۹٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٧/١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ /١٥١)، ((تفسير (المفردات)) للراغب (ص: ١٠٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٧)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٦٣١)،





### المُعنى الإجماليُّ:

يأمُّرُ اللهُ عِبادَه المُؤمنينَ أن يَستَجيبوا بالطَّاعةِ للهِ وللرَّسولِ، إذا دعاهم الرَّسولُ إلى ما فيه صَلاحٌ وحياةٌ لِأبدانِهم وأرواحِهم في الدُّنيا والآخرةِ، وأن يَعلَموا أنَّ اللهَ يحجُزُ بين المَرءِ وقَلبِه إذا شاء، وأنَّه إليه تعالى مَصيرُهم يومَ القِيامةِ.

وأَمَرَهُم أَن يَحذَرُوا بلاءً يأتيهم مِن رَبِّهُم، لا يختَصُّ وقوعُه بِمَن ظَلَم نفسَه بارتكابِ المعاصي، بل يعُمُّ المُسيءَ وغَيرَه، مِمَّن رأى المُنكر يُرتكبُ ولم يَنْهَ عنه، ولم يُغَيِّرُه، إن كان قادرًا على ذلك، وأن يَعلموا أنَّه سُبحانَه شَديدُ العِقاب.

وأَمَرَهم أَن يَذكُروا إِذ هم قَليلٌ عَدَدُهم، يستضعِفُهم أعداؤُهم، يخافونَ أَن يَستَلِبَهم الكُفَّارُ، فيأخُذوهم بِسُرعةٍ واحدًا تِلوَ الآخَرِ، فيقتُلوهم، فآواهم اللهُ، وقَوَّاهم وأعانَهم، حتى انتَصروا على أعدائِهم، ورَزَقهم من الطَّيِّباتِ؛ لعلَّهم يَشكُرونَ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحَيِيكُمُّ وَالْمَوْ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحَيِيكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَبَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾.

أي: يا أيُّها المؤْمِنونَ أجيبُوا اللهَ ورَسولَه بِطاعَتِهما، والمُبادرةِ إلى الانقيادِ لِأَمْرِهما، واجتنابِ نَهْيِهما(١).

<sup>((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ۹۷)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٩٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((صحيح البخاري)) (٦/ ٧٧)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۰٥)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٥٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١٢).





# ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾.

أي: إذا دعاكم الرَّسولُ إلى ما فيه صلاحٌ لكم، وحياةٌ طيبةٌ نافعةٌ لأبدانِكم وأرواحِكم؛ في الدُّنيا والآخرةِ، كالدَّعوةِ إلى الجِهادِ(١)، والدَّعوةِ إلى تدبُّرِ القُرآنِ والعَمَل به، وغَيرِ ذلك مِن كُلِّ ما دعا اللهُ ورَسولُه إليه ظاهِرًا وباطِنًا(١).

كما قال تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـنْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِـهِ ـ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَـهُۥ حَيَوْةً طَيِّـبَةً ۚ وَلَنَجْ زِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتَّا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَيِّهِمْ مُرُّرُقُونَ \* فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَلًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ

<sup>(</sup>١) قال ابنُ القيِّم: (قَالَ الواحديُّ والأكثرونَ على أَنَّ معنَى قولِه: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾ هو الجهادُ، وهو قولُ ابنِ إِسحاقَ، واختيارُ أكثرِ أهلِ المعاني). ((الفوائد)) (ص: ٨٨)، ويُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((صحيح البخاري)) (7/ ۷۷)، ((تفسير ابن جرير)) ( $1 \cdot 0 \cdot 1$ )، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/  $7 \cdot 0 \cdot 3$ )، ((الفوائد)) لابن القيم (ص:  $4 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 1$ )، ((تفسير ابن عاشور)) الشيطان)) لابن القيم ( $1 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 0$ )، ((تفسير ابن عاشور)) (ص:  $1 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 0$ ). ( $1 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 0 \cdot$ 

ونسَبَ ابنُ عطيَّةَ إلى مجاهدٍ والجُمهورِ القَولَ بأنَّ المرادَ بما يُحيي المؤمنينَ: الطَّاعةُ، وما تضمَّنه القرآنُ مِن أوامِرَ ونَواهٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٤).

وذكر ابنُ القيِّم عباراتِ السَّلف في معنَى قولِه: ﴿لِمَا يُعَيِيكُمْ ﴾، ومنها: للحقِّ - القرآنِ - الإسلامِ - الحربِ والجهادِ، ثم قال: (وهذه [كُلُّها] عباراتٌ عن حقيقةٍ واحدةٍ، وهي القيامُ بما جاء به الرَّسولُ ظاهِرًا وباطِنًا). وقال أيضًا: (والآيةُ تتناوَلُ هذا كُلَّه؛ فإنَّ الإيمانَ والإسلامَ والقُرآنَ والجهادَ، يُحيي القُلوبَ الحياةَ الطَّيبةَ، وكَمالُ الحياةِ في الجنَّةِ، والرَّسولُ داعٍ إلى الإيمانِ وإلى الجنَّةِ، فهو داعٍ إلى الحياةِ في الدُّنيا والآخرةِ). ((الفوائد)) (ص: ٨٨-٨٩).



أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧١].

وشبَّه سبحانه مَن لا يستجيبُ لرسولِه بأصحابِ القبورِ، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةً وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾(١) [فاطر: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ, يَوْمَ اللَّهِ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ, يَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وعن أبي سعيدِ بنِ المعلَّى رضي الله عنه، قال: ((كنتُ أُصلِّي في المسجدِ، فدعاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلمْ أُجبْهُ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إني كنتُ أُصلِّي، فقالَ: ألم يقلِ اللهُ ﴿ٱسْتَجِيبُواْ لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِنِي كنتُ أُصلِّي، فقالَ: ألم يقلِ اللهُ ﴿ٱسْتَجِيبُواْ لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحِيبُ أُصلِّي، فقالَ لي: لأُعلِّمنَّكَ سورةً هي أعظمُ السورِ في القرآنِ، قبل أن تخرجَ من المسجدِ. ثمَّ أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرجَ، قلتُ لهُ: ألم تقلْ: لأُعلِّمنَّكَ سورةً هي أعظمُ سورةٍ في القرآنِ. قال: ﴿ٱلْكَمْدُ لِللّهِ رَبِ تَقَلْ: لأُعلِّمنَكَ سورةً هي المثاني، والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيتُهُ))(٢).

# ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عَهِ

### مناسبتُها لِما قبلَها:

لَمَّا أَمَرَهم اللهُ تعالى بالاستجابةِ له ولرسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ حذَّرهم من التَّخَلُّفِ والتأخُّرِ عن الاستجابةِ، الَّذِي يكونُ سَببًا لِأَنْ يحولَ بينَهم وبينَ قُلوبِهم (٣)، فقال:

<sup>(</sup>١) قال ابنُ القَيِّم: (هذا مِن أحسَنِ التَّشبيهِ؛ فإنَّ أبدانَهم قُبورٌ لِقُلوبِهم، فقد ماتت قُلوبُهم وقُبِرَت في أبدانِهم). ((إغاثة اللهفان)) (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ١٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٨).





# ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عَهِ

أي: واعلَموا- أيُّها المؤْمنونَ- أنَّ اللهَ تعالى يحجُزُ بين العَبدِ وقَلبِه إذا شاء، فلا يستطيعُ المَرءُ أن يُدرِكَ ويعِيَ به شيئًا مِن حقِّ أو باطلٍ، إلَّا بإذنِ اللهِ تعالى، فقُلوبُكم بِيَدِ خالِقِكم سُبحانه، يُصَرِّفُها ويُقلِّبُها كيف يشاءُ؛ يُصَرِّفُها مِن الهُدى فقُلوبُكم بِيدِ خالِقِكم سُبحانه، يُصَرِّفُها ويُقلِّبُها كيف يشاءُ؛ يُصَرِّفُها مِن الهُدى إلى الضَّلالةِ، ومِن الضَّلالةِ إلى الهُدى، فإيَّاكم أن تردُّوا أمْرَ اللهِ حين يأتِيكم، أو تتناقلُوا وتتباطَؤُوا عن الاستجابةِ له، فلا تأمنُوا حينَها أن يُحالَ بينكم وبينَ قُلوبِكم، فلا تَقْدِروا على الاستجابةِ بعد ذلك إذا أردْتُموها(۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

وقال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

وقال تعالى: ﴿ يِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاآلِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيّنتِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱۲ – ۱۱۳)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٦)، ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٩٠)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٥).

وهذا المعنى المذكورُ هو في الجُملةِ اختيارُ ابنِ جريرٍ، والواحديِّ، والسعديِّ، والشنقيطيِّ. ونسبَه ابنُ القَيِّم إلى جمهورِ المُفَسِّرين. يُنظر: المصادرُ السابقة.

وممن رُوي عنه هذا القولُ مِن السَّلفِ: السُّديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١١/١١).

وثمَّ معنًى آخرُ ذكره الزَّجاج، وذكره الواحدي عن قتادة، وذكره ابنُ القَيِّم، ورآه أنسبَ للسياقِ، وهو أنَّ اللهَ تعالى قريبٌ مِن قَلبِ العَبدِ، وأقرَبُ إليه مِن قَلْبِه، لا يخفَى عليه شيءٌ أظهَرَه أو أسرَّه، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٢/ ٢٠٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٠/ ٢٠)، ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٩٠).



فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠١].

وقد أثنَى الله عزَّ وجلَّ على عبادِه الراسخينَ في العلمِ بأنَّهم يقولونَ: ﴿ اَمَنَّا بِهِ عَلَى عبادِه الراسخينَ في العلمِ بأنَّهم يقولونَ: ﴿ اَلَى عمران: ٧] إلى أن قال عنهم: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ (١) [آل عمران: ٨].

وعن أنسِ بنِ مالكِ رَضِيَ الله عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُكثِرُ أن يقولَ: يا مقلِّبَ القُلوبِ! ثبِّتْ قَلبي علَى دينِك، فقلتُ: يا نبيَّ اللهِ! وسلَّم يُكثِرُ أن يقولَ: يا مقلِّبَ القُلوبِ! ثبِّتْ قَلبي علَى دينِك، فقلتُ: يا نبيَّ اللهِ! آمنًا بك وبما جئتَ بهِ، فهل تخافُ علَينا؟! قال: نعَم؛ إنَّ القُلوبَ بين أُصبعَينِ من أصابع اللهِ، يقلِّبُها كيف يشاءُ))(٢).

وعن النوَّاسِ بنِ سمعانَ رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ: ((ما مِن قلبِ إلَّا وهو بينَ أُصبعينِ مِن أصابعِ ربِّ العالمينَ، إن شاء أن يُقيمَه أقامه، وإن شاء أن يُزيغَه أزاغه. وكان يقولُ: يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّتْ قلوبَنا على دينِك))(٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢١٤٠)، وابن ماجة (٣٨٣٤)، وأحمد (١٢١٠٧)، والبزار (٧٥٠٨). حسنه الترمذي، وقال الذهبي في ((الميزان)) (٣٤٣/٢): صحيح غريب. وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) ( ١١٢/١): رجاله رجال مسلم في الصحيح. وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (٢١٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٩٩)، وأحمد (١٧٦٣) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٧٧٣٨). أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (٩٤٣)، وقال ابنُ منده في ((الردعلى الجهمية)) (٨٧): ثابتٌ، رواه الأئمةُ المشاهيرُ ممن لا يمكنُ الطعنُ على واحدٍ منهم، وجوَّد إسنادَه بنحوه العراقي في ((تخريج الإحياء)) (٣/ ٥٦)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٦٦).



أي: واعلَمُوا- أيُّها المؤمنونَ- أيضًا مع العِلمِ بأنَّ اللهَ يَحولُ بينَ المرءِ وقَلْبِه، أنَّ إلى اللهِ تعالى مَصيرَكم ومَرجِعَكم يومَ القيامةِ، فتُجمَعون إليه وَحْدَه، فيُوفِّيكم جزاءَ أعمالِكم؛ إنْ خَيرًا فخيرٌ، وإنْ شَرَّا فشَرُّ، فاحذروا مِن تَرْكِ الاستجابةِ لِرَسولِه إذا دعاكم لِما يُحييكم (۱).

كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ ثَعْشَرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّكَلُوةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٧٢].

﴿ وَاتَّقُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞﴾.

### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه عقَّبَ التَّحريضَ على الاستجابةِ، المُستلزِمَ التَّحذيرَ مِن ضِدِّها، بتَحذيرِ المُستجيبينَ مِن إعراضِ المُعرِضينَ؛ لِيَعلَموا أنَّهم قد يلحَقُهم أذًى مِن جرَّاءِ فعلِ غيرِهم، إذا هم لم يُقوِّمُوا عِوَجَ قومِهم؛ كيلا يحسَبُوا أنَّ امتثالَهم كافٍ إذا عصى دَهْماؤُهم، فحَذَّرَهم فتنةً تَلحَقُهم، فتغُمُّ الظَّالمَ وغيرَه (٢)، فقال:

# ﴿ وَٱتَّقُواْ فِتَنَدَّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَكَ ﴾.

أي: احْذَروا- أَيُّها المؤمنونَ- مِن بلاءٍ يأتيكم مِن اللهِ، لا يختَصُّ وقوعُه بمَن ظَلَم نَفسَه بارتكابِ المعاصي، بل يعُمُّ المسيءَ وغَيرَه، ممَّن يرى المُنكر يُرتكَبُ، ولا ينهَى عنه، أو يُغيِّرُه مع قدرتِه على ذلك، فحينَ لا تُدفَعُ ولا تُرفَعُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١٦).



تلك المعاصي الظَّاهرةُ بالنَّهيِ عنها، وقَمْعِ أهلِها، وعدَمِ تَمكينِهم منها، حينَها يعُمُّ اللهُ تعالى الجميعَ بعقابِ يَحُلُّ بهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَّ عِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ \* كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُومُ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩].

وعن زينبَ بنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((استيقَظَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن النَّومِ مُحمَرًّا وجهُه، يقول: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ويلُ للعَرَبِ من شرِّ قد اقترَب، فُتِحَ اليومَ من ردْمِ (٢) يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه. وعقدَ سُفيانُ تسعينَ أو مئةً (٣)، قيل: أنهلِكُ وفينا الصَّالِحونَ؟ قال: نعم، إذا كثرُ الخبَثُ (٤)) (٥).

وعن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَثَلُ القائمِ على حُدودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قومٍ استَهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكانَ الَّذينَ في أسفَلِها إذا استَقَوا منَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۹۲-۳۹۳)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱/ ۳۸۲-۳۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۷/۳۸-۳۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٥٨-٦٠). ونسَب الشنقيطيُّ هذا القولَ إلى جمهورِ المفسِّرينَ.

قال ابنُ كثيرٍ: (والقَولُ بأنَّ هذا التَّحذيرَ يعُمُّ الصَّحابةَ وغَيرَهم- وإن كان الخطابُ معهم- هو الصَّحيحُ، ويدلُّ على ذلك الأحاديثُ الواردةُ في التَّحذيرِ مِن الفِتَنِ). ((تفسير ابن كثير)) (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الرَّدْمُ: السَّدُّ، وهو سدُّ بناه ذو القَرنينِ في وجهِ يأجوجَ ومأجوجَ؛ كي لا يخرجوا مِن مواطِنِهم في الأرض. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (٥/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) عَقدُ النَّسعينَ: وهو أَنْ تَجْعلَ رأْسَ الأصْبعِ السَّبَّابةِ في أُصلِ الإِبْهامِ، وتَضُمُّها حتَّى لا يَبِينَ بينَهما إِلَّا خَلَلٌ يَسِيرٌ، وعَقدُ المئةِ مِثلُ عَقدِ التِّسعينَ، لكن بالخِنصَر اليُسرى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٢١٦)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١٠٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) الخَبَثُ: المرادُ به الفُسوقُ والْفجورُ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٠٩/١٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩٥٠٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٨٨٠).





الماءِ مرُّوا على مَن فَوقَهم، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نَصيبِنا خَرقًا ولم نُؤذِ مَن فَوقَنا، فإن يترُكوهم وما أرادُوا هلكوا جميعًا، وإن أخَذُوا على أيدِيهم نَجَوْا، ونَجَوْا جميعًا))(1).

وعن قَيسِ بنِ أبي حازم، قال: ((قال أبو بكر، بعد أن حَمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه: يا أَيُّها النَّاسُ، إنَّكم تَقرَؤونَ هذه الآيةَ، وتَضعونَها على غيرِ مَوضِعِها: ﴿عَلَيْكُمُ الْفُصُكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾، وإنَّا سَمِعْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إنَّ النَّاسَ إذا رأوُ الظَّالمَ فلَم يأخُذوا على يدَيْه؛ أوشَكَ أن يعُمَّهم اللهُ بعقاب))(٢).

## ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ شَكِدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

أي: واعلَمُوا- أيُّها المُؤمنونَ- أنَّ رَبَّكم شديدٌ عقابُه لِمَن تعرَّض لمساخطِه، وجانَب رِضاه، بِتَركِه امتثالَ أوامِرِه، واجتنابَ نواهِيه (٣).

﴿ وَانْ كُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوَدَكُمُ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ سُبحانه قَولَه: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ وكان مِن أَشَدِّ العِقابِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٣٣٨) واللفظ له، والترمذي (٢١٦٨) (٣٠٥٧)، وأحمد (٢/٨٠١). قال أخرجه أبو داود (٣٠٨١) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٢/٨٠١)، وابنُ العربيِّ في ((الناسخ والمنسوخ)) (٢/٥٠١)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (٣٣٨٤)، وصحح إسناده النووي في ((الأذكار)) (٢١٤)، وأحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (١/٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٦/١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٦١).



الإذلال؛ حَذَّرَهموه بالتَّذكير بما كانوا فيه مِن الذُّلِّ! ..

وأيضًا لما أمر الله تعالى بالاستجابة له ولرسولِه؛ ذكَّر المُؤمنينَ بنعمتِه عليهم بالعِزَّةِ والنَّصرِ، بعد الضَّعفِ والقِلَّةِ والخَوفِ؛ لِيَذكُروا كيف يَسَّرَ اللهُ لهم أسبابَ النَّصرِ مِن غَيرِ مظانِّها، حتى أوصَلَهم إلى مُكافحةِ عَدُوِّهم، وأنْ يتَّقيَ أعداؤُهم بأسَهم، فكيف لا يستجيبونَ لله فيما بعدَ ذلك، وهم قد كَثُروا وعَزُّوا وانتصَرُوا(٢٠)؟!

# ﴿ وَٱذْ كُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: واذكُرُوا- أيُّها المؤمنونَ- حين كان عَدَدُكم قليلًا جدًّا، أثناءَ مُقامِكم بأرضِ مَكَّة، يراكم أعداؤُكم ضُعَفاء، ويَقْهَرونكم، ويُؤذُونكم بسبَبِ إيمانِكم (٣).

## ﴿ تَخَافُوكَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾.

أي: تَخافونَ أن يستَلِبَكم الكُفَّارُ (٤)، فيأخُذوكم بسرعةٍ، واحدًا تِلوَ الآخرِ، فيقتلوكم؛ إذ لم تكُنْ لديكم مَنَعةٌ بكثرةٍ ولا بقُوَّةٍ (٥).

# ﴿فَعَاوَىٰكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١٩).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٠)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۳۱۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) اختار ابنُ جريرٍ أنَّ المرادَ بالنَّاسِ هنا: مُشرِكو قريشٍ، وذهب ابنُ كثيرٍ إلى أنَّ المُرادَ بهم مَن يُعادِيهم مِن النَّاسِ مِن سائِرِ بلادِ اللهِ؛ مِن مُشركٍ ومَجوسيٍّ وروميٍّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩/١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱۰، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۰)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٥٪)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢١٥ – ٥٦٣).





أي: فجعَلَ لكم بلدًا تَأْوُونَ إليه مِنهم، وهي المدينةُ: دارُ الهِجرةِ(١).

أي: وقوَّاكم وأعانكم بأهلِ المَدينةِ؛ الأنصارِ، فتَمَكَّنتُم مِن الانتصارِ على أعدائِكم بِبَدرٍ وغَيرِها(٢).

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ۚ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

# ﴿ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾.

أي: وأطعَمَكم الغنائِمَ حلالًا طيِّبًا، كما رزَقَكم غنائِمَ يومَ بَدرِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال: ٦٩].

# ﴿لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾.

أي: تذكَّروا هذا الإنعامَ والإحسانَ التَّامَّ؛ لأَجْلِ أَن تَشكُروا المُنعِمَ سُبحانَه على ذلك، فتُطيعوه وتَعبُدوه وَحدَه؛ حيث كُنتُم قليلينَ فكَثَّر كم، وأذلَّة مُستضعفينَ خائِفينَ، فأعَزَّكم وقوَّاكم ونَصَركم، وفُقراءَ عالةً فأغناكم ورَزَقكم (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱/ ۱۲۰، ۱۲۰)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٦٣٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱۱، ۱۲۰)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٥٪)،
 ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي
 (ع/ ۳۲٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٧/١١)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (طبي)) (طبي)) (ص: ٣١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱//۱۱)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٥ )، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٥٦٥، ٥٦٥).



قال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَٰنَكُمْ وَاَشَكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

وقال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل: ١١٤].

وقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَذَّ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴾ [سبأ: ١٥].

### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١- حياةُ القَلبِ والرُّوحِ تكونُ بالعبوديَّةِ لله تعالى، ولُزومِ طاعَتِه وطاعةِ رَسولِه على الدَّوامِ، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾، فقولُه: ﴿إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾، فقولُه: ﴿إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾ وصفٌ مُلازِمٌ لكُلِّ ما دعا اللهُ ورَسولُه إليه، وبيانٌ لِفائِدَتِه وحِكمَتِه (۱).

٢- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾ الحياةُ النَّافعةُ إنَّما تحصُلُ بالاستجابةِ لِلَّهِ ورَسولِه، فمَن لم تحصُلُ له هذه الاستجابةُ، فلا حياةً له، وإن كانت له حياةٌ بَهيميَّةٌ مُشتَركةٌ بينه وبين أرذَلِ الحيواناتِ؛ فالحياةُ الحقيقيَّةُ الطَّيبةُ هي حياةٌ مَن استجابَ للهِ والرَّسولِ ظاهرًا وباطنًا، فهؤلاءِ هم الأحياءُ وإن ماتوا، وغيرُهم أمواتٌ وإن كانوا أحياءَ الأبدانِ؛ ولهذا كان أكملُ النَّاسِ حياةً أكملَهم استجابةً لِدَعوةِ الرَّسولِ، فإنْ كان ما دعا إليه فيه الحياةُ، فمَن فاتَه جُزءٌ منه فاتَه جزءٌ مِن الحياةِ، وفيه من الحياةِ من الحياةِ ، وفيه من الحياةِ ما دعا إليه فيه الحياةُ ، فمَن فاتَه جُزءٌ منه فاتَه جزءٌ مِن الحياةِ، وفيه من الحياةِ من

قال الشنقيطي: (شُكْرُ العَبدِ لِرَبِّه. قال بعضُ العُلَماءِ: ضابِطُه المُنطَبِقُ على جُزئيَّاتِه: هو أن يَستعمِلَ جميعَ نِعَم الله فيما يُرضِي اللهَ). ((العذب النمير)) (٤/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۳).





بحَسَبِ ما استجابَ للرَّسولِ(١).

٣- اللهُ تعالى هو القادِرُ على الحَيلولةِ بينَ الإنسانِ وبين ما يَشتَهيه قَلبُه؛ فهو بِيَدِه تعالى مَلكوتُ كُلِّ شَيءٍ وزِمامُه، قال اللهُ تعالى: ﴿وَاعَلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعُولُ بَيْنَ اللّهَ عالى مَلكوتُ كُلِّ شَيءٍ وزِمامُه، قال اللهُ تعالى: ﴿وَاعَلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعُولُ بَيْنَ اللّهَ المُراقبةِ والخوفِ منه تعالى، وفي ذلك حَضَّ على المُراقبةِ والخوفِ منه تعالى، والبدارِ إلى الاستجابةِ له (٢).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ أي: إلى اللهِ تعالى تُحشَرونَ لا إلى غيرِه، فيُجازيكم بأعمالِكم، ولا تُترَكونَ مُهمَلينَ مُعَطَّلينَ، وفي ذلك ترغيبٌ شَديدٌ في العَملِ، وتحذيرٌ عن الكَسَلِ والغَفلةِ (٣).

٥ - قوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَن كُمُ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ فيه تحذيرٌ شديدٌ، وتخويفٌ لمن يُقصِّرُ في امتثالِ أمرِه، واجتنابِ نهيه، فليس للمسلمِ أن يُقصِّر في الأمرِ بالمعروفِ، والنهي عن المنكرِ ما وجَد إلى ذلك سبيلًا (١٠٠).

٦ - في قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ دليلٌ على وجوب المراعاة، وأُخذِ الحذرِ، والاحتراسِ مِن الفتنِ قبلَ وقوعِها(٥).

٧- النَّفلةُ مِن الشِّدَةِ إلى الرَّحاءِ، ومِن البَلاءِ إلى النَّعماءِ والآلاءِ؛ تُوجِبُ الاشتغالَ بالشُّكرِ والطَّاعةِ؛ يُرشِدُنا إلى ذلك قَولُ اللهِ تعالى: ﴿وَادْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٧٣)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٢٦٨).



وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ - وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿١١٠.

٨- في قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُوۤ الْإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ
 أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ مَن تَلَكُمُ مِنَ الطِّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ مَن الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ مَن اللهِ (٢٠).
 تَشْكُرُونَ ﴾ دليلٌ على وجوب تَذَكُّرِ النِّعَم؛ والفِكْرِ في حُسْنِ صنيع الله (٢٠).

9 - في قوله تعالى: ﴿ وَٱذَ كُرُواْ إِذَ أَنتُمْ قَلِيلُ مُّسْ تَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَكُمُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَنَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَسَخَرُ عَلَي النَّكُمُ مِن العبدِ؛ فإذا أغفلها أغفلَ تَشَكُرُونَ ﴾ دليلٌ على أنَّ تَذَكُّر النِّعَم يَستخرجُ الشكرَ مِن العبدِ؛ فإذا أغفلها أغفلَ الشُّكرَ معها (٣).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ إعادةُ حَرفِ الجَرِّ بعد واو العَطفِ في قَولِه: ﴿ وَلِلرَّسُولِ ﴾ ؛ للإشارةِ إلى استقلالِ المَجرورِ بالتَّعَلُّقِ بفِعلِ الاستجابةِ ؛ تَنبيهًا على أنَّ استجابةَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعَمُّ مِن استجابةِ اللهِ ؛ لأنَّ الاستجابةَ لِلَّهِ لا تكونُ إلَّا بمعنى الطَّاعةِ ، بخلافِ الاستجابةِ للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ؛ فإنَّها بالمعنى الأعَمِّ - وهو استجابةُ نِدائه، والطَّاعةُ - فأريدَ أمْرُهم بالاستجابةِ للرَّسولِ بالمعنيينِ كُلَّما صَدَرَت منه دعوةٌ تقتضى أحَدَهما (٤).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١٢).



دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿ يقتضي الأمرَ بالامتثالِ لِما يَدعُو إليه الرَّسولُ، سواءٌ دعا حقيقة بطَلبِ القُدومِ، أم طَلَبَ عَملًا من الأعمالِ؛ فلذلك لم يكُن قَيدُ ﴿ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ مقصودًا لتقييدِ الدَّعوةِ بِبَعضِ الأحوالِ، بل هو قَيدٌ كاشِفٌ؛ فإنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَدعُوهم إلَّا وفي حُضُورِهم لديه حياةٌ لهم (۱).

٣- ليس قولُه: ﴿إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُم ﴾ قيدًا للأمرِ باستجابةٍ، ولكنَّه تنبيهٌ على أنَّ دعاءَه إيّاهم لا يكونُ إلَّا إلى ما فيه خيرٌ لهم، وإحياءٌ لأنفسِهم (٢)، وقيل: هو تنبيهٌ على وُجوبِ اتّباعِ الرَّسولِ في كلِّ ما يدعو إليه، وحكمةُ الإتيانِ به: الإعلامُ بأنَّه ما ترك خيرًا إلَّا دعا إليه (٣).

٤- لمّا كان صلّى اللهُ عليه وسلّم يدعوهم لا محالة، لأنّ الله تعالى أمره بدعائهم، وكان لا يَدْعوهم إلّا إلى ما أمره الله به، وكان سبحانه لا يَدْعو إلّا إلى صلاحٍ ورشدٍ؛ عبّر بأداةِ التحقيق ﴿إِذَا ﴾ ووحّد الضمير ﴿دَعَاكُمُ ﴾ وشوّق بإثمارِ الحياةِ ﴿لِمَا يُحُيِيكُمُ ﴾ (٤).

٥- لَمَّا كَانَ اجْتِنَاءُ ثَمْرةِ الطَّاعةِ في غايةِ القُربِ؛ نَبَّه على ذلك باللَّامِ دُونَ (إلى)، فقال: ﴿لِمَا يُحَيِّيكُمْ ﴾(٥).

٦- في قولِه تعالى: ﴿وَاَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾
 لَمَّا كان وجودُ مُطلَقِ الاستضعافِ دالًّا على غايةِ الضَّعفِ؛ بنى للمَفعولِ قَولَه: ﴿مُسْتَضْعَفُونَ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١٢)، ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٠٢ – ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ٢٥٩).





#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

- تكريرُ النِّداءِ مع وَصْفِهم بنَعتِ الإيمانِ؛ لِتَنشيطِهم إلى الإقبالِ على الامتثالِ بما يَرِدُ بَعدَه من الأوامِرِ، وتنبيهِهم على أنَّ فيهم ما يُوجِب ذلك (١١)، أي: إنَّ الإيمانَ هو الذي يقتضى أن يَثِقُوا بعنايةِ اللهِ بهم، فيمتَثِلوا أمْرَه إذا دعاهم (٢).
- ووحَّدَ الضَّميرَ في قَولِه: ﴿ ٱسۡتَجِيبُواْ بِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ۗ ﴾؛ لأنَّ اللهُ عاءَ مِن فِعلِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُباشرةً، ولأنَّ استجابة رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كاستجابَتِه تعالى (٣).
  - والسِّينُ والتَّاءُ في ﴿ٱسۡتَجِيبُواْ ﴾ للتَّأكيدِ(١).
- ٢ قَولُه تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا ال
- افتُتِحَت الجملةُ بـ (اعْلَمُوا)؛ للاهتمامِ بما تتضَمَّنُه، وحَثِّ المُخاطَبينَ على التأمُّل فيما بَعدَه (٥).
- وفيه تعريضٌ غالبًا بغَفلةِ المُخاطَبِ عن أمرٍ مُهِمٍّ؛ فمِنَ المَعروفِ أنَّ المُخبِرَ أو الطَّالِبَ، ما يُريدُ إلَّا عِلمَ المُخاطَبِ، فالتَّصريحُ بالفِعل الدَّالِّ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢١٤).



طلَبِ العِلمِ مَقصودٌ للاهتمام(١).

- قوله: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللهِ فيه تَصويرُ لتَمَلُّكِه سُبحانَه على العَبدِ قَلبَه، بحيثُ يَفسَخُ عَزائِمَه، ويُغيِّرُ نِيَّاتِه ومَقاصِدَه، ويَحولُ بينه وبينَ الكُفرِ إن أرادَ سَعادَتَه، ويُبَدِّلُه بالأَمْنِ خَوفًا، وبالذِّكرِ نِسيانًا، وما أشبَهَ ذلك من الأمورِ المُعتَرِضة المُفَوِّتةِ للفُرصةِ. والمقصودُ مِن هذا تَحذيرُ المُؤمنينَ مِن كُلِّ خاطِر يخطُّرُ في النَّفوسِ: مِنَ التَّراخي في الاستجابةِ إلى المُؤمنينَ مِن كُلِّ خاطِر يخطُّرُ في النَّفوسِ: مِنَ التَّراخي في الاستجابةِ إلى دَعوةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والتنصُّلِ منها، أو التستُّرِ في مُخالَفتِه، والحثُّ على المُبادرةِ بالامتثالِ، وعَدَم إرجاءِ ذلك إلى وَقتٍ آخرَ؛ خَشيةَ أن تعتَرِضَ المرءَ موانِعُ مِن تَنفيذِ عَزمِه على الطَّاعةِ (٢).

- وقوله: ﴿يَحُولُ ﴾ جيء به بصيغةِ المُضارعِ؛ للدَّلالةِ على أنَّ ذلك يتجَدَّدُ ويستمِرُّ (٣).

- قولُه: ﴿وَأَنَّهُۥ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴾ تقديمُ مُتعَلِّقِ ﴿ تُحَشَرُونَ ﴾ عليه؛ لإفادةِ الاختصاصِ، أي: إليه لا إلى غيرِه تُحشَرونَ، وهذا الاختصاصُ للكنايةِ عَن انعدامِ ملجأٍ أو مخبأٍ تلتجِؤونَ إليه مِن الحَشرِ إلى الله؛ فكنَّى عن انتفاءِ المكانِ بانتفاءِ مَحشورٍ إليه غيرِ اللهِ، بأبدَع أُسلوبٍ (٤).

٣- قوله تعالى: ﴿وَانَكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ مَّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ مَا اللَّهُ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ فَي الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣١٦).





- جيءَ بالجُملةِ ﴿أَنتُم قَلِيلٌ ﴾ اسميَّةً؛ للدَّلالةِ على ثَباتِ وَصفِ القِلَّةِ والاستضعافِ فيهم (١).

- وجملة: ﴿ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾ إدماجٌ بذِكرِ نِعمةِ تَوفيرِ الرِّزقِ في خلالِ المِنَّةِ بنِعمةِ النَّصرِ، وتوفيرِ العَدَدِ بعدَ الضَّعفِ والقِلَّةِ؛ فإنَّ الأمنَ ووَفرةَ العَددِ يَجلِبانَ سَعةَ الرِّزقِ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٢٠).





#### الآيات (۲۷-۲۹)

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَأُو اللَّهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ وَفَرْقًا بَينَ الحَقِّ والباطِلِ، وأصلُه مِن الفَرْقِ، وهو الانفصالُ، والتَّمييزُ بين شَيئينِ (١).

﴿ وَيُكَفِّرُ ﴾: أي: يَمحُ ويَستُرْ، ، وأصلُ (كفر) يدلُّ على السَّترِ والتَّغطيةِ (١).

## المُعنى الإجماليُّ:

نهَى اللهُ عبادَه المُؤمنينَ عَن خِيانةِ اللهِ ورَسولِه، وعن خيانةِ كُلِّ ما اؤتُمِنوا عليه، وهم يَعلمونَ بكونِها أمانةً يجِبُ الوفاءُ بها.

ثمَّ أَمَرَهم أَن يَعلَموا أَنَّ أَموالَهم وأولادَهم ابتلاءٌ واختبارٌ مِن اللهِ تعالى لهم؛ لِينظُرَ هل يؤدُّونَ حقَّ اللهِ تعالى فيها، أم سوفَ تَحمِلُهم محبَّتُها على تقديمِ هَوى أَنفُسِهم، وأَمَرهم أَن يَعلَموا أَنَّ اللهَ عِندَه ثوابٌ عَظيمٌ لِمَن امتثَلَ أَمْرَه.

وبيَّن لِعبادِه المؤمنينَ أنَّهم إن يتَّقوه بامتثالِ أمْرِه واجتنابِ نَهْيِه، فسيجعَلُ لهم علمًا، يُفَرِّقُون به بينَ الحقِّ والباطلِ، ومَخرجًا مِن كُروبِ الدُّنيا ونجاةً، ونصرًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۲۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٩٣-٤٩٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٢-٦٣٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٤، ١٦٨، ٢٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۱۰۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧١٤).



وتأييدًا، وسيمحو عنهم ما تقدَّمَ مِن ذُنوبِهم، ويستُرُها، ويتجاوَزُ عن مُؤاخَذتِهم بها، واللهُ ذو الفَضلِ العَظيمِ.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوَاْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمُ وَالتَّمُ وَلَّالَ وَالتَّمُ وَاللَّمُ وَالْمَنْوَالَ وَتَخُونُوا اللَّهُ وَاللَّمُ وَلَا يَعْمُونَ وَالْمَالِقُولُمُ وَالْمُ

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ختَمَ الله تعالى الآيةَ السَّابِقةَ بما هو في غايةِ النَّصيحةِ مِنه تعالى لهم؛ من الإيواءِ والنَّصرِ، والرِّزقِ الطَّيِّبِ المُشارِ به إلى الامتنانِ بإحلالِ المَغنَمِ، وختم ذلك بالحَثِّ على الشُّكرِ؛ نهى عن تضييعِ الشُّكرِ في ذلك بالخيانةِ في أوامِرِه بالغُلولِ أو غَيره(۱).

وأيضًا بعدَ أَنْ أَمَرَ اللهُ تعالى المُؤمنينَ بالطَّاعةِ والاستجابةِ للَّه ولِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ حَذَّرَهم من أَن يُظهِروا الطَّاعةَ والاستجابةَ في ظاهِرِ أَمْرِهم، ويُبطِنوا المَعصيةَ والخِلافَ في باطِنِه، فقال تعالى(٢):

# ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾.

أي: يا أيُّها المُؤمِنون لا تَنْقُصُوا(٣) ما ينبغي عليكم حِفظُه وأداؤُه تامًّا مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عاشور: (الخَونُ والخيانةُ: إبطالُ ونَقضُ ما وقع عليه تعاقُدٌ مِن دونِ إعلانٍ بذلك النَّقضِ، قال تعالى: ﴿ وَإِمّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانَئِذَ إِلَيْهِمُ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال: ٥٨] والخيانةُ ضِدُّ الوفاءِ. قال الزمخشري: «وأصلُ معنى الخَونِ: النَّقصُ، كما أنَّ أصلَ الوفاءِ التَّمامُ، ثم استُعمِلَ الخَونُ في ضِدِّ الوفاءِ؛ لأنَّك إذا خُنتَ الرَّجُلَ في شيءٍ فقد أدخلت عليه النُّقصانَ فيه » أي: واستُعمِلَ الوَفاءُ في الإتمامِ بالعَهدِ؛ لأنَّ مَن أنجزَ بما عاهد عليه فقد أتمَّ عَهدَه، فلذلك يقال: أوفى بما عاهدَ عليه ورسولِه، فكما أوفى بما عاهدَ عليه، والإيمانُ والطَّاعة لله ورَسولِه عَهدٌ بين المؤمِنِ وبين اللهِ ورَسولِه، فكما



حُقوقِ اللهِ تعالى عليكم، وذلك بِتَركِ فرائِضِه، وانتهاكِ حُرُماتِه، ولا تنقُصُوا حقوقَ رَسولِه بِتَركِ طاعَتِه واتِّباعِه (۱)، ولكِنْ أطيعُوا الله ورسولَه بامتثالِ الأمرِ، واجتنابِ النهي، دونَ تقصيرٍ في ذلك(۲).

عن عليّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((بَعثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبا مَرثَدِ الغنويَّ والزُّبيرَ بنَ العوَّامِ، وكلُّنا فارِسٌ، قال: انطلِقوا حتى تأثّوا روضة خاخٍ؛ فإنَّ بها امرأةً مِن المُشرِكينَ، معها كتابٌ مِن حاطبِ ابنِ أبي بلتَعة إلى المُشرِكينَ، فأدرَكْناها تسيرُ على بَعيرٍ لها، حيثُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلْنا: الكتابَ، فقالتْ: ما مَعَنا كتابٌ، فأنَخْناها، فالتَمْسْنا فلم نَر كِتابًا، فقُلْنا: ما كذَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لتُخرِجِنَّ فالكتابَ أو لنُجَرِّدنَّكِ، فلما رأتِ الجِدَّ أهوتْ إلى حُجْزَتِها(")، وهي مُحتَجِزةٌ بكساءٍ، فأخرَجَتْه، فانطلَقْنا بها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عمرُ: بكِساءٍ، فأخرَجَتْه، فانطلَقْنا بها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عمرُ:

حُذِّروا من المعصية العَلَنيَّة، حُذِّرُوا من المعصية الخَفيَّة، وتشمَلُ الخيانةُ كُلَّ مَعصيةٍ خَفيَّة، فهي مرادُّ فهي داخلةٌ في (لا تخونوا)؛ لأنَّ الفِعلَ في سياقِ النَّهيِ يَعُمُّ، فكلُّ مَعصيةٍ خَفيَّةٍ، فهي مرادُّ من هذا النَّهي). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢٢). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٦/١١).

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ عاشور: (روى جُمهورُ المُفَسِّرينَ وأهلُ السِّيرِ... أَنَّها نزلَت في أبي لُبابةَ بنِ عبدِ المُنذِر الأنصاريِّ، لَمَّا حاصرَ المُسلمونَ بني قُريظةَ... وهذا الخبَرُ لم يثبُتْ في الصَّحيحِ، ولكنَّه اشتَهَر بين أهل السِّير والمُفَسِّرينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢١).

قال ابنُ جرير: (أولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ أنْ يُقالَ: إنَّ اللهَ نهى المؤمنينَ عَن خِيانَتِه وخيانةِ رَسولِه وخيانةِ أمانَتِه، وجائِزٌ أن تكون نزَلَت في غَيرِه، ولا رَسولِه وخيانةِ أمانَتِه، وجائِزٌ أن تكون نزَلَت في غَيرِه، ولا خبرَ عندنا بأيِّ ذلك كان، يجِبُ التَّسليمُ له بصِحَّتِه). ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٢٢- ١٢٣). وقال ابنُ كثيرٍ: (الصَّحيحُ أنَّ الآيةَ عامَّةٌ، وإن صحَّ أنَّها وردت على سببٍ خاصٍّ؛ فالأخذُ بِعُمومِ اللَّهظِ لا بخُصوصِ السَّببِ عند الجماهير مِن العُلمَاءِ). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۳)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٦٦ -٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) حُجْزَتِها: أي: مَعْقِد الإزار. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٦/ ٢٥٦).



يا رسولَ اللهِ، قد خان اللهَ ورسولَه والمؤمنينَ، فدعْني فلْأَضرِبْ عُنقَه. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما حمَلَك على ما صنعْت؟ قال حاطِبٌ: واللهِ ما بي ألَّا أكونَ مُؤمِنًا باللهِ ورسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أردتُ أن يكونَ لي عند القوم يدُ، يدفَعُ اللهُ بها عن أهلي ومالي، وليسَ أحدُ مِن أصحابِك إلَّا له هناك مِن عَشيرَتِه مَن يَدفَعُ اللهُ به عن أهلِه ومالِه. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صدَق، ولا تقولوا له إلَّا خيرًا. فقال عمرُ: إنَّه قد خان اللهَ ورسولَه والمؤمنينَ، فدعْني فلأضرِبْ عُنقَه. فقال: أليسَ مِن أهلِ بَدْرٍ؟ فقال: لعلَّ اللهَ اطلَّعَ إلى أهلِ بدرٍ، فقال: اعمَلُوا ما شئتُم؛ فقد وجَبَتْ لكم الجنَّةُ، أو فقد غَفَرْتُ لكم. فدمَعَت بدرٍ، فقال: اللهُ ورسولُه أعلمُ))(۱).

# ﴿ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمُ ﴾.

أي: ولا تخونوا ما اؤتُمِنتُم عليه (٢).

قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْفَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٨٣)، ومسلم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲٦/۱۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٦)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/۳۲)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/۳۰)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/٧٠٠)، ((تفسير القاسمي)) (٥/٧٢)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٤٣٥-٥٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٦١٥-٥٦٧).

قال القرطبي: (الأماناتُ: الأعمالُ التي ائتَمَن اللهُ عليها العبادَ، وسُمِّيَت أمانةً؛ لأنَّها يُؤمَنُ معها مِن مَنْع الحقِّ، مأخوذٌ مِن الأمْنِ). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٩٥).





وقال سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرُ لِأَمَنَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨].

وعن حذيفة رضي الله عنه، قال: ((حدَّثنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حديثَينِ، رأيتُ أحدَهما، وأنا أنتظِرُ الآخَر: حدَّثنا: أنَّ الأمانة نزلَتْ في جَذرِ (۱) قلوبِ الرجالِ، ثم علِموا منَ القرآنِ، ثم علِموا منَ السُّنَّة. وحدَّثنا عن رفعها قال: ينامُ الرجلُ النومة فتُقبَضُ الأمانةُ من قلبِه، فيظلُّ أثرُها مثلَ أثرِ الوَكتِ (۱)، ثم ينامُ النومة فتُقبَضُ فيبقى فيها أثرُها مثلَ أثرِ المَجْلِ (۱)، كجمرٍ دحرَجته على رجلك فنفِط (۱)، فتراه مُنتبِرًا (۱)، وليس فيه شيءٌ، ويُصبِحُ الناسُ يتبايعونَ، فلا يكادُ أحدٌ يؤدِّي الأمانة، فيُقالُ: إنَّ في بني فلانٍ رجلًا أمينًا، ويُقالُ للرجلِ: ما أعقلَه! وما أظرَفه! وما أجلَدَه! وما في قلبِه مِثقالُ حبةِ خَردَلٍ من إيمانٍ، ولقد أتى عليَّ زمانٌ، ولا أبالي أيُّكم بايعتُ، لئن كان مسلمًا ردَّه عليَّ الإسلامُ، وإن كان عرانيًّا ردَّه عليَّ الإسلامُ، وإن كان نصرانيًّا ردَّه عليَّ ساعيه، وأما اليومَ: فما كنتُ أُبايعُ إلا فلانًا وفلانًا))(۱).

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مِن

<sup>(</sup>١) الجَذرُ: الأصلُ مِن كلِّ شَيء. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) الوَكت: الأثرُ اليسيرُ، وقيل: هو سوادٌ يسيرٌ، وقيل: هو لونٌ يحدثُ مخالفٌ للونِ الذي كان قبلَه. يُنظر: ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض (٢/ ٢٨٥)، ((شرح النووي على مسلم)) ((٢٨ / ١٦٨)).

<sup>(</sup>٣) المَجْلُ: هو التنَفَّطُ الذي يصيرُ في اليَدِ مِن العمَلِ بفأسٍ أو نحوِها، ويصيرُ كالقبَّة فيه ماءٌ قليلٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) نَفِطَ، أي: ظهَرَ برِجْلِه نفطةٌ، أي: بَثرةٌ مُجَوَّفةٌ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) مُنتَبَرًا: أي: مُرتَفِعًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧٠٨٦) واللفظ له، ومسلم (١٤٣).



علاماتِ المنافقِ ثلاثةٌ: إذا حدَّث كذَب، وإذا وعَد أَخْلَف، وإذا ائتُمنَ خانَ))(١). ﴿ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾.

أي: والحالُ أنَّكم تعلمونَ عِلمًا لا لَبْسَ فيه أنَّها أماناتٌ يجِبُ الوفاءُ بها، وعَدَمُ تَعمُّدِ التَّفريطِ فيها، وتعلمونَ مَفاسِدَ خِيانَتِها، وقُبْحَ ذلك(٢).

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَكُكُمْ فِتَنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ الدَّاعِي إلى الإقدامِ على الخِيانةِ هو حُبَّ الأموالِ والأولادِ؛ نبَّهَ تعالى على أنَّه يجِبُ على العاقِلِ أن يَحتَرِزَ عن المضارِّ المُتولِّدةِ من ذلك الحُبِّ، فقال تعالى (٣):

# ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتَنَدُّ ﴾.

أي: واعلَمُوا- أيُّها المُؤمِنونَ- أنَّ أموالكم التي رزَقكم اللهُ تعالى إيَّاها، وأو لادَكم الذين وهَبَهم اللهُ لكم- اختبارٌ يَبتليكم اللَّهُ به؛ لِينظُرُ هل تؤدُّونَ حَقَّ اللهِ عليكم فيها: بامتثالِ أمْرِه واجتنابِ نَهْيِه فيها، وهل تَشْكُرونَه عليها، أم تَحمِلُكم محبَّةُ ذلك على تقديمِ هَوى أنفُسِكم على أداءِ ما ائتَمَنكم عليه، وتَشتغِلون بها عنه سبحانَه (3).

كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۲٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٦)، ((تفسير الرازي)) (ص: ١٩٩). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩). (٣١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٦/١١)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٧٦٥).



لَّكُمْ فَالْحَذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَعَفُواْ وَتَعَفَواْ وَتَعَفِيمُ \* إِنَّمَا اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ \* إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأَوْلَادُونَ \* فَأَنَقُواْ اللَّهَ مَا السَّطَعْتُم وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيَكَ هُمُ المُفلِحُونَ \* وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيَكَ هُمُ المُفلِحُونَ \* [التغابن: ١٤-١٦].

# ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجَرُّ عَظِيمٌ ﴾.

أي: واعلَموا أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ عِندَه ثوابٌ عظيمٌ، وهو خيرٌ لكم من الأموالِ والأولادِ؛ فآثِرُوا فَضْلَه العظيمَ الباقيَ، على لذَّةٍ صَغيرةٍ فانيةٍ مُضمحِلَّةٍ (١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُوا ٱللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ( ) ﴿ .

### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه تعالى لَمَّا حذَّرَ عن الفِتنةِ بالأموالِ والأولادِ؛ رغَّبَ في التَّقوى التي تُوجِبُ تَركَ المَيلِ والهَوى في محبَّةِ الأموالِ والأولادِ(٢)، فقال:

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾.

أي: يا أيُّها المؤمنونَ، إن تتَّقوا اللهَ بامتثالِ أوامِرِه، واجتنابِ نَواهِيه، وترْكِ خيانَتِه، وخيانةِ رَسولِه، وخيانةِ أماناتِكم؛ يجعَلْ لكم علمًا، تُفَرِّقُون به بينَ الحقِّ والباطل، ومَخرجًا لكم مِن كُروبِ الدُّنيا ونجاةً، ونصرًا وتأييدًا(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۲٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٢ ٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٦٨ -٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٧٦)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١١٧)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٢-٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٥٦ - ٥٦٨).



قال الله سبحانه: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ عَمْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢].

# ﴿وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ ﴾.

أي: ويمحُ عَنكم ما تقَدَّمَ مِن ذُنوبِكم(١١).

﴿وَيَعْفِرْ لَكُمْ ﴾.

أي: ويستُرْ ذُنوبَكم عن النَّاسِ، ويتجاوَزْ عن مؤاخَذتِكم بها(٢).

## ﴿ وَاللَّهُ ذُو الفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴾.

أي: واللهُ- الذي يمنَحُكم كلَّ هذه الهِباتِ والمَكرُماتِ- صاحِبُ الأجرِ العَظيمِ، والثَّوابِ الجزيلِ لِمَن اتَّقاه، وله- وحدَه- الفَضلُ العظيمُ عليكم، وعلى غيركم مِن خَلْقِه، فاكتفوا بطلبه منه دونَ غيره (٣).

## الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوَا ٱمَننَتِكُمُ ﴾ خطابٌ لجميع المؤمنينَ إلى يومِ القيامةِ، وهو يجمعُ أنواعَ الخياناتِ كلِّها؛ قليلَها وكثيرَ ها(٤).

قال الشنقيطيُّ في تفسيرِ قولِه: ﴿فُرُقَانًا ﴾: (معناه: يجعلْ لكم مخرجًا، وقال بعضُ العلماءِ: ﴿فُوْقَانًا ﴾: نصرًا وتأييدًا؛ وقال بعضُ العلماءِ: فرقانًا: فَتْحًا. وقال بعضُ العلماءِ: يجعلِ الله لكم بسببِ تقوَى الله فُرْقَانًا، أي: علمًا تُفَرِّقُون به بينَ الحقِّ والباطلِ، والحسنِ والقبيحِ. والأقوالُ متقاربةٌ). ((العذب النمير)) (١٩/ ١٥) بتصرف، ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۲۷)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٢٧ - ١٢٨)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٣/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٧٥).





٢- سعاداتُ الآخرةِ خَيرٌ مِن سعاداتِ الدُّنيا؛ فهي أعظمُ في الشَّرفِ، وأعظمُ في الشَّرفِ، وأعظمُ في الفَوزِ، وأعظمُ في المدَّةِ؛ لأنَّها تبقَى بقاءً لا نهاية له؛ يُبَيِّن ذلك قولُ الله تعالى: ﴿وَأَكَ اللَّهُ عِندَهُ وَ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴾ بعد أنْ ذكرَ الأموالَ والأولادَ(١).

٣- امتثالُ العبدِ لِتقوى ربِّه، عُنوانُ السَّعادةِ، وعلامةُ الفلاحِ؛ فقد رتَّب اللهُ على التَّقوى مِن خيرِ الدُّنيا والآخرةِ شَيئًا كثيرًا؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهَ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهَ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهَ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهَ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنكُمُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنكُمُ اللهُ اللهُ عَنكُمُ اللهُ اللهُ عَنكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنتُم تَعُلَمُونَ ﴾ فيه أنَّ ما خَفِيَ حُكمُه، فالجَهلُ له عُذرٌ؛ إذا لم يكُن ممَّا عُلِمَ مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ، أو ممَّا يُعلم ببداهةِ العَقلِ، أو استفتاءِ القلب (٣).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَكُكُمْ فِتُنَةٌ ﴾ جُعِلَ نَفسُ الأموالِ والأولادِ فتنةً؛ لكثرة حُدوثِ فِتنة المَرءِ مِن جرَّاءِ أحوالِهما، مبالغة في التَّحذيرِ مِن تلك الأحوالِ وما ينشَأُ عنها، فكأنَّ وُجودَ الأموالِ والأولادِ نفسُ الفِتنة (٤).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللّهَ يَجْعَل لَكُمُّ فَرُقَانًا ﴾ فيه بيانُ ارتباطِ الخيرِ والشَّرِّ بالعَملِ؛ فقد رتَّبَ اللهُ سُبحانَه حُصولَ الضَّرورِ في الدُّنيا والآخرةِ في كتابِه، الخَيراتِ في الدُّنيا والآخرةِ في كتابِه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢٥).



على الأعمالِ، ترتُّبَ الجزاءِ على الشَّرطِ، والمعلولِ على العِلَّة، والمسبَّبِ على السَّبَبِ(١).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمَّ وَوَلَ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَقُولُ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمَّ فَرُقَانًا ﴾ تنكيرُ الفُرقانِ؛ للتَّنويعِ التَّابعِ لأنواع التقوى: كالفَتْنِ في السِّياسةِ والرِّياسةِ، والحَلالِ والحرامِ، والعَدلِ والظُّلمِ؛ فكلُّ مُتَّقٍ للهِ في شيءٍ، يؤتيه فرقانًا فيه (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

- استئنافُ خِطابِ للمُؤمنينَ يُحذِّرُهم مِن العِصيانِ الخفيِّ (٣).

- قَولُه: ﴿ وَتَخُونُو الْ أَمَنَاتِكُمُ ﴾ فيه عُدولٌ عن ذكرِ المَفعولِ الأصليّ، إلى ذكرِ المَفعولِ الأصليّ، إلى ذكرِ المَفعولِ المَتَسَعِ فيه؛ لِقَصدِ تَبشيعِ الخيانةِ بأنّها نَقضٌ للأمانة؛ فإنّ الأمانة وَصفٌ مَحمودٌ مَشهورٌ بالحُسنِ بين النّاسِ، فما يكونُ نقضًا له يكونُ قَبيحًا فظيعًا؛ ولأجلِ هذا لم يَقُلْ: (وتخونُوا النّاسَ في أماناتِهم) فهذا حذفٌ مِن الإيجاز (٤٠).

- وقوله: ﴿وَتَخُونُوا ﴾ عطفٌ على قَولِه: ﴿لَا تَخُونُوا ﴾ فهو في حَيِّزِ النَّهيِ، والتَّقديرُ: (ولا تَخونوا أماناتِكم) وأُعيدَ فِعلُ (تَخونُوا) ولم يُكتَفَ بحَرفِ العَطفِ الصَّالِحِ للنِّيابةِ عَن العامِلِ في المعطوفِ؛ للتَّنبيهِ على نوعٍ آخَرَ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٢٣).





الخيانة؛ فإنَّ خيانَتَهم اللهَ ورَسولَه نقضُ الوفاءِ لهما بالطَّاعةِ والامتثالِ، وخيانةَ الأمانةِ نقضُ الوفاءِ بأداءِ ما اؤتُمِنوا عليه(١).

- وجملة ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ في موضِعِ الحالِ مِن ضميرِ ﴿ تَخُونُواْ ﴾ ، وهي حالٌ كاشِفةٌ ، والمقصودُ منها تشديدُ النَّهي ، أو تشنيعُ المنهي عنه؛ لأنَّ النَّهي عن القبيحِ في حالِ عن القبيحِ في حالِ معرفةِ المنهي أنَّه قبيحٌ ، يكونُ أشَدَّ ، ولأنَّ القبيحَ في حالِ عِلمِ فاعِلِه بقُبحِه ، يكونُ أشنَع ، وليس المُرادُ تقييدَ النَّهي عن الخيانةِ بحالةِ العِلمِ بها؛ لأنَّ ذلك قليلُ الجدوى ، فإنَّ كلَّ تكليفٍ مَشروطٌ بالعِلمِ ، وكونُ الخيانةِ قبيحةً أمرٌ مَعلومٌ (٢).

٢- قوله: ﴿ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّمَاۤ أَمُوَلُكُمُ وَأَوۡلَادُكُمُ فِتَٰنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجُرُّ عَظِيمٌ ﴾

- جيءَ في الإخبارِ عن كَونِ الأموالِ والأولادِ فِتنةً بطريقِ القَصرِ قَصرًا ادعائيًا؛ لِقَصدِ المبالغةِ في إثباتِ أنَّهم فِتنةٌ (٣).

- وقَدَّمَ الأموال؛ لأنَّها مَظِنَّةُ الحَملِ على الخيانةِ في هذا المقامِ، وعُطِفَ الأولادُ على الأموالِ؛ لاستيفاءِ أقوى دواعي الخِيانة؛ فإنَّ غَرَض جمهورِ النَّاسِ في جَمع الأموالِ أن يَترُكوها لأبنائِهم مِن بَعدِهم (١٠).

٣- قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُواْ ٱللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ
 عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

- قولُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ فيه تكريرُ الخطابِ والوَصفِ بالإيمانِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٢٤-٣٢٥).



لإظهارِ كمالِ العنايةِ بما بَعدَه، والإيذانِ بأنَّه مما يقتضي الإيمانُ مُراعاتَه والمُحافظةَ عليه(١).

- وفعلُ الشَّرطِ ﴿ تَنَّقُوا ﴾ مرادٌ به الدَّوامُ؛ فإنَّهم كانوا مُتَّقينَ، ولكنَّهم لَمَّا حُذِّروا مِن المخالفةِ والخيانةِ، ناسبَ أن تُفرَضَ لهم الطَّاعةُ في مُقابِل ذلك (٢).

- واختيارُ (الفُرقان) في قَولِه: ﴿ يَجُعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ هنا؛ لقَصدِ شُمولِه ما يصلُحُ لِلمقامِ مِن معانِيه، لأنَّه اللَّفظُ الذي لا يؤدِّي غيرُه مُؤدَّاه في هذا الغَرَضِ، وذلك من تمام الفَصاحةِ (٣).

- وقوله: ﴿ لَكُمْ ﴾ يُشعِرُ أَنَّ الفُرقانَ شَيءٌ نافِعٌ لهم، فالظَّاهِرُ أَنَّ المُرادَ منه كُلُ ما فيه مَخرجٌ لهم ونجاةٌ مِن الْتباسِ الأحوالِ، وارتباكِ الأمورِ، وانبِهامِ المقاصد، فيَؤُولُ إلى استقامةِ أحوالِ الحياةِ (١٠).

- قولُه: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ تذييلٌ وتكميلٌ، وهو كنايةٌ عن حصولِ منافِعَ أخرى لهم مِن جرَّاءِ التَّقوى (٥٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١٨/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٢٧).



#### الآيات (۲۰-۴۰)

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ يَمُكُرُ ﴾: المَكْرُ: صرفُ الغيرِ عمَّا يقصدُه بحيلةٍ، وأصلُ المكرُ: الاحتيالُ والخداعُ(١).

﴿ لِيُشِتُوكَ ﴾: أي: لِيَحبِسوك ويَسجِنوك. وأصلُ (ثبت) يدلُّ على دوامِ الشَّيءِ (٢٠).

﴿ أَسَطِيرُ ﴾: أي: أباطيلُ وتُرَّهات؛ جمعُ أُسطورةٍ، وهي: ما سُطِرَ مِن أخبارِ الأُوَّلينَ وكَذِبِهم (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٥)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٧٧٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٣٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٢)، ((مقاييس اللغة)) (١/ ٣٩٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٧)، ((الكليات)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٤)، ((الكليات))



﴿ أُولِيكَ آء مُونَ الْأُولِياءُ جَمعُ وليِّ ، وأصلُ (ولي): يدلُّ على القُرْب، سواء مِن حيثُ: المكانُ، أو النِّسبةِ، أو الدِّينِ، أو الصَّداقةِ، أو النُّصرةِ، أو الاعتقادِ، وكلُّ مَن وَلِي أمرَ آخَرَ فهو وَلِيُّه (۱).

﴿مُكَاءً ﴾: أي: صَفيرًا، وأصلُ (مكا) يدلُّ على شَيءٍ مِن الأصواتِ(١).

﴿ وَتَصَدِيَةً ﴾: أي: تصفيقًا، وهو أن يضْربَ بإحدَى يَدَيْه على الأُخرَى، فيخرجَ بينهمَا صَوتُ، وقيل للتَّصفيقِ: تَصِديةٌ؛ لأنَّ اليدَينِ تَتصافقانِ، فيُقابِلُ صَفْقُ هذه صَفْقَ الأُخرى، وهما وَجْهاها (٣).

## المَعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: واذكُرْ - يا مُحمَّدُ - حين تمالاً عليك كُفَّارُ قُريشٍ؛ لِيَسجُنوك أو يَقتُلوك أو يُخرِ جوك مِن مكَّة، ويكيدونَ بك في خفاءٍ، ويكيدُ اللهِ بهم، فأنقَذَك اللهُ منهم وأهلكَهم، واللهُ خيرُ مَن يُجازي بالسيئةِ العُقوبةَ، فيمكُرُ بمن كفرَ به وعصاه، فيجازيهم بما يستحقُّونَه.

وإذا تُتلَى على هؤلاءِ الكُفَّارِ مِن قُريشٍ آياتُ القُرآنِ، قالوا: قد سَمِعْناها، ولو نَشاءُ لَقُلنا مِثلَ هذا، ما هذا القُرآنُ إلَّا أكاذيبُ سَطَرَها الأقدَمونَ مِن الأُمَم

للكفوي (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۴۳۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۷۳)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۹)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۷۷)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۷۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٩)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٥/ ٥٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٨).





الماضية.

واذكُر - يا مُحمَّدُ - حين قال كُفَّارُ قُريشٍ: اللهُمَّ، إن كان ما يقولُه مُحمَّدٌ حَقًّا، فأنزِلْ علينا مِن السَّماءِ حِجارةً مُتتابِعةً، أو عَذِّبْنا في الدُّنيا بعذابٍ مُوجِعٍ.

وما كان اللهُ لِيُعذِّبَهم وأنت فيهم يا محمَّدُ وما كان اللهُ مُعَذِّبَهم لو أنَّهم كانوا يَستغفرونَ اللهَ مِن كُفرِهم وذُنوبِهم، لكِنَّهم لا يفعلونَ، وما يمنَعُ أولئك الكُفَّارَ مِن أن يُعَذِّبَهم اللهُ وهم يمنَعونَ المُسلمينَ مِن الوُصولِ إلى المَسجدِ الحرام، وما كانوا أولياءَ هذا المسجدِ الحرام، فأولياؤُه هم المُتَّقونَ، ولكِنَّ أكثرَهم لا يَعلمونَ.

ثم أخبَرَ تعالى أنَّه ما كان صلاةً كُفَّارِ قُريشٍ عند البَيتِ إلَّا صَفيرًا وتَصفيقًا، ثمَّ وجَّهَ الله تعالى الخِطابَ إلى كفَّارِ قُريشٍ قائلًا: فذُوقوا ألمَ العَذابِ بِسَببِ كُفرِكم.

#### تَفسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَّرَ اللهُ تعالى المؤمنينَ نِعَمَه عليهم بِقَولِه: ﴿وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾؛ فكذلك هنا: ذكَّرَ رسولَه نِعَمَه عليه، وهو دَفعُ كَيدِ المُشرِكينَ، ومَكرِ الماكرينَ عنه(١).

وأيضًا لَمَّا وعَدَ سُبحانَه في الآيةِ السَّابقةِ المُؤمنينَ بالفَضلِ العظيمِ، ذكَّرَهم من أحوالِ داعِيهم وقائِدِهم وهادِيهم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بما يدعوهم إلى مُلازمةِ أسبابِه في سياقِ المُخاطَبةِ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ تذكيرًا بنِعمَتِه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٧٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٠٩).



وإشارةً إلى دوام نُصرَتِه (١)، فقال تعالى:

# ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾.

أي: واذكُرْ - يا مُحمَّدُ - نِعمَتي عليك حين كان كفَّارُ قُريشٍ يَكيدونَ لك، ويتآمَرونَ عليك في الخفاء؛ ليُقيِّدوك ويَسجِنوك، أو يَقتلُوك، أو يُخرِجوك مِن مكَّةَ (٢).

قال تعالى: ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُو ٓ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُّواْبِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [التوبة: ١٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَكَ أَهَلَكَنَهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمُّ ﴾ [محمد: ١٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَنَّ وَالنوبة: ٤٠].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَآ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٦].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مِّنْ أَرْضِنَاۤ أَوَ لَتُعُودُكَ فِي مِلْتِنَاۗ فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [إبراهيم: ١٣].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٣١، ١٤١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٧١ - ٥٧٣). قال الشنقيطي: (قال بعضُ العُلَماءِ: هذه الآيةُ مِن سورةِ الأنفالِ مكيَّةٌ، مع أنَّ الأنفالَ مَدنيَّةٌ. وذلك أنَّ الله لَمَّا فتح على نبيّه، ونصَره والأظهَرُ أنَّ هذه الآية كَغيرها من سورةِ الأنفالِ مَدنيَّةٌ؛ وذلك أنَّ الله لَمَّا فتح على نبيّه، ونصَره يومَ بَدرٍ، وأنزل سورة الأنفال في وقعةِ بَدرٍ؛ ذكَّر نبيّه بنِعَمِه الماضيةِ عليه في مكَّة قبل هِجرَتِه منها، وعَرَّفه إنعامَه عليه؛ حيث أنجاه مِن مَكرٍ أعدائه). ((العذب النمير)) (٤/ ٥٧١).





وقال سبحانه: ﴿قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ [الأعراف: ٨٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَا كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّاۤ أَن قَـَالُوۤاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أُنَـاشُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ [النمل: ٥٦].

# ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُو اللَّهُ ﴾.

أي: ويكيدُ بك كفَّارُ مكَّةَ في الخفاءِ، ويكيدُ اللهُ بهم أيضًا مِن حيثُ لا يَشعرونَ، فاسْتَنْقَذ نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم منهم، وأهلكهم(١).

# ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾.

أي: واللهُ تعالى هو أفضَلُ مَن يُجازي بالسَّيئةِ العُقوبة، فيمكُرُ بمن كفرَ به وعصاه، فيُجازيهم بما يستحقُّونَه، ولا أحدَ أقدرُ على ذلك مِنه(٢).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَأَكِيدُكَيْدًا ﴾ [الطارق: ١٥-١٦].

وقال عزَّ وجلَّ عن اليهودِ الذين أرادوا المكرَ بنبيَّه عيسَى عليه السلامُ: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكَرِينَ \* إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَ فَرُواْ ﴾ [آل عمران: ٥٥-٥٥].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٤٢].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٧)، ((تفسير الشوكاني)) ((٢/ ٣٤٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٧٣، ٥٧٣).

قال الشنقيطي: (﴿ وَٱللَّهُ ﴾ جلَّ وعلا ﴿ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ مكر لك بهم، وأخرَجك، ونجَّاك، وأَظْفَرك بهم يومَ بدرٍ حتى قتلتَهم وأسرتَهم). ((العذب النمير)) (٤/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٧٨)، وقد تقدَّم تفسيرُ نظيرِ هذه الآية من هذا التفسير المحرر (٢/ ٢٣٣)، الآية (٥٤).



وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ [إبراهيم: ٤٦].

وبيَّن بعضَ مكرِ قومِ صالحٍ، بقوله: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرُا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَ أَيِمَا ظَلَمُوَ أَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* وَأَنجَيْنَا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَ أَيِمَا ظَلَمُوا أَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* وَأَنجَيْنَا أَلَيْنِ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنقُونَ \* [النمل: ٥٠-٥٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَشْعُرُواْ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا لِيَمْعُرُواْ فَي يَشْعُرُواْ فَي إِلَا نَعام: ١٢٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ﴾ [فاطر: ٤٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَمَكُرُ أُولَتِكَ هُو يَبُورُ ﴾ [فاطر: ١٠].

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأْ إِنْ هَنذَآ إِلَّ أَسَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا حكى اللهُ تعالى مَكْرَ المُشركينَ في ذاتِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حكى مَكْرَهم في دِينِه (١)، فقال:

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَآ ﴾.

أي: وإذا تُتلَى على هؤلاءِ الكُفَّارِ مِن قُريشٍ آياتُ كِتابِنا، قالوا قولًا يَغُرُّونَ به أَنفُسَهم، ومَن اتَّبَعَهم على باطِلِهم؛ تمرُّدًا وعِنادًا منهم للحَقِّ، قالوا: قد سَمِعْناها،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٧٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٦٨).





ولو نشاءُ لَقُلْنا مثلَ هذا الذي تُلِيَ علينا(١).

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

## ﴿ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾.

أي: يقولُ الكفَّارُ إذا سَمِعوا القُرآنَ: ما هذا القرآنُ إلَّا أكاذيبُ، سَطَرَها الأقدمونَ مِن الأُمَم الماضيةِ في كُتُبِهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَ اَذَا خِمْ وَقُرَأٌ وَإِن يَرَوّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىَ إِذَا جَآءُوكَ يُجُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَذَاۤ إِذَا جَآءُوكَ يُجُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَذَاۤ إِنّا هَذَاۤ إِلّا مَامٍ: ٢٥].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَّةً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۲۰۰)، ((تفسير أبي حيان)) (ه/ ۳۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٦/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۳۲۹).

قال ابنُ عطيّة: (والذي تواترَت به الرِّواياتُ عن ابنِ جُريج والسُّدِّي وابنِ جُبَيرِ: الذي قال هذه المقالة هو النَّضرُ بنُ الحارث، وذلك أنَّه كان كثيرَ السَّفَرِ إلَى فارس والحِيرةِ، فكان قد سَمِعَ مِن قصصِ الرُّهبانِ والأناجيلِ، وسَمِعَ من أخبارِ رُستُم وإسبنديار، فلما سَمِعَ القُرآنَ، ورأى فيه من أخبارِ الأنبياءِ والأُمَم، قال: لو شِئْتُ لَقُلْتُ مثلَ هذا!). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٢٠). ويُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ٥٢٥)، (تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۶، ۱۶۲)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ٤١١)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ٤١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٨١).



وَأُصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥].

# ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرْ عَلَيْـنَا حِجَـارَةً مِّنَ ٱلسَّـكَمَآءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيـمِ ﴿ اللَّهِ .

أي: واذكُر - يا مُحمَّدُ - حين قال كُفَّارُ قُريشٍ (۱): اللَّهمَّ، إن كان ما يقولُه مُحمَّدٌ حَقًّا، مُنزَّلًا مِن عِندِك؛ فأنزِلْ علينا مِن السَّماءِ حِجارةً مُتتابعةً كما ينزِلُ المَطَرُ، أو عَذِّبْنا في الدُّنيا بعذابِ مُؤلم مُوجِع (۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا آَجُلُ مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ١٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِع ِ \* لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ \* مِنَ ٱللَّهِ ذِى اللَّهَ عَرَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى

(١) قال الواحدي: (وجميعُ المُفَسِّرينَ على أنَّ هذا مِن قَولِ النَّضرِ بنِ الحارِثِ، ورُوِيَ في الصَّحيحينِ أنَّ هذا من قولِ أبي جهلِ- لعَنَهما اللهُ). ((الوسيط)) (٢/ ٤٥٧).

وقال محمد رشيد رضا: (ولا ينافي ذَلك ما في الصَّحيحِ؛ لاحتمالِ أن يكونَا قالاه، ولكِنَّ نِسبَتَه إلى أبي جَهل أَوْلَى). ((تفسير المنار)) (٩/ ٥٤٥).

وقال ابنُ عاشُور: (وقائِلُ هذه المقالةِ هو النَّضرُ بنُ الحارِثِ صاحِبُ المقالةِ السَّابقة، وقالها أ أيضًا أبو جهل). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣١).

وقال ابن عطية: (وترتُّبُ أن يقولَ النَّضرُ بن الحارث مقالةً، وينسُبَها القرآنُ إلى جميعِهم؛ لأنَّ النَّضرَ كان فيهم موسومًا بالنُّبلِ والفَهم، مسكونًا إلى قَولِه، فكان إذا قال قَولًا قاله منهم كثيرٌ، واتَّبعوه عليه حَسَبَما يفعَلُه النَّاسُ أبدًا بعُلَمائِهم وفُقَهائِهم). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٢٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱٤)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۲۱۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٨٣).

وقد أتاهم الله عزَّ وجلَّ بعذابٍ أليمٍ، قال ابنُ جريرٍ: (وكان ذلك العَذابُ قَتْلَهم بالسَّيفِ يومَ بَدرِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٤٤/١١).



وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (قال أبو جهلِ: اللهُمَّ، إن كانَ هذا هو الحَقَّ مِن عِندِك؛ فأمطِرْ علينا حجارةً مِن السَّماء، أو ائتِنا بعذابِ أليم، فنزَلَت: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ \* وَمَا لَكُمْ أَلَا وَهُمْ يَسُتَغْفِرُونَ \* وَمَا لَكُمْ أَلَا وَهُمْ يَسُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ... ﴿ الآية)(١).

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَهُمْ وَهُمْ يَشَتَغْفِرُونَ ﴿ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَشَتَغْفِرُونَ ﴿ آلَكُ مُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

# ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾.

أي: وما كان اللهُ لِيُعذِّبَ كَفَّارَ قُريشٍ، وأنت مُقيمٌ بين أظهُرِهم - يا محمَّدُ؛ لأَنِّي لا أُهلِكُ أهْلَ بلدةٍ وفيها نبيُّهم، حتى يَخرُجَ منها(٢).

# ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾.

أي: وما كان اللهُ مُعذِّبَ أولئك الكُفَّارِ لو أَنَّهم كانوا يستغفرونَ اللهَ مِن كُفرِهم وذُنوبِهم، لكنَّهم لا يَفعلونَ، وهم على ضَلالِهم مُصِرُّونَ، فهُم للعذابِ مُستحِقُّونَ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٤٦٤)، ومسلم (٢٧٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٠).

قال ابنُ عطيةَ: (أجمعَ المتأوِّلونَ على أنَّ معنى قَولِه: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ أَنَّ الله عَزَّ وجلَّ لم يُعَدِّبُ هَلُّ أَمَّةً ونبيُّها بين أظهُرِها، فما كان لِيُعَدِّبَ هذه وأنت فيهم، بل كرامَتُك لديه أعظَمُ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٢١).

وقال ابنُ كثيرٍ: (ولهذا لَمَّا خرج من بينِ أظهُرِهم، أوقَعَ الله بهم بأسّه يومَ بَدرٍ، فقُتِلَ صناديدُهم، وقَأ وأُسِرَت سَراتُهم). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٥٧)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٢٥، ١٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٨٧).

قال ابنُ تيميةَ: (فأخبَرَ أنَّه لا يُعَذِّبُ مُستغفِرًا؛ لأنَّ الاستغفارَ يمحو الذَّنبَ الذي هو سببب



﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِيَا وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِيَا وَهُمْ إِلَا الْمُنَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكُنْ أَكُنْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَكُ اللَّهُ اللَّهِ لِللَّا اللَّهُ اللَّهِ لِمَا قَبِلَها:

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبِلَها:

هذه الآيةُ عَطَفٌ على قَولِه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾، وهو ارتقاءٌ في بيانِ أنَّهم أحِقًاءُ بتعذيبِ اللهِ إيَّاهم؛ بيانًا بالصَّراحةِ(١).

﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾.

أي: أيُّ شَيءٍ يمنَعُ أولئكَ المُشركينَ مِن أن يُعَذِّبهم اللهُ تعالى، والحالُ أنَّهم فعلوا ما يُوجِبُ عذابَهم، وهو مَنعُهم المسلمينَ من الوصولِ إلى المسجِدِ الحرام للصَّلاةِ فيه، والطَّوافِ، والعبادةِ (٢٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ اللَّهِ عَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِي جَعَلْنَهُ لِلتَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ [الحج: ٢٥].

العَذاب، فيندفِعُ العذابُ). ((مجموع الفتاوي)) (٨/ ١٦٣).

وقال ابنُ تيميَّةَ: (وأمَّا العذابُ المدفوعُ فهو يعُمُّ العذابَ السَّماويَّ، ويعمُّ ما يكونُ من العباد؛ وذلك أنَّ الجميعَ قد سمَّاه الله عذابًا، كما قال تعالى في النَّوعِ الثاني: ﴿وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ وَذلك أَنَّ الجميعَ قد سمَّاه الله عذابًا، كما قال تعالى في النَّوعِ الثاني: ﴿وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعُونَ يَسَاءَكُمْ ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ [البقرة: 84] وقال تعالى: ﴿قَالِهُمُ مُ لِعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: 18] وكذلك: ﴿قُلْ مَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِه أَوْ بعذابٍ بِلَيدينا، كما قال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِلَيْدِيكُمْ ﴾). ((مجموع الفتاوى)) (10/ 23).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۰۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۲۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (س: ۳۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص. ۳۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص. ۳۲۰).





وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٤].

# ﴿ وَمَا كَانُوٓا أُولِيآ ءَهُۥ ﴾.

أي: وما كان كفَّارُ قُريشٍ أولياءَ المسجدِ الحرام، ولا أهله(١).

كما قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ اللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرِ ۚ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ [التوبة: ١٧].

وقال سبحانه: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ مِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧١٧].

# ﴿إِنْ أَوْلِيَاقُونَ ﴾.

أي: ما أولياءُ هذا البيتِ في الحقيقةِ إلَّا المؤمنونَ بالله، المُتَّقونَ للشركِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٨٩).

وممَّن اختارَ عوْدَ الضَّميرِ على المسجِدِ الحرامِ: الواحديُّ، وابنُ كثيرٍ، والشنقيطيُّ. ونسبَه ابنُ الجوزي للجُمهورِ. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٨٩)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ٢٠٨).

وممن قال بهذا القولِ مِن السَّلف الحسنُ. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲۰۸/۲). وممن اختار عودَ الضَّميرِ ﴿أَوْلِيـ) ٓ وَهُ على اللهِ تعالى: ابنُ جريرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱/ ۲۰۵).

وجمع ابنُ تيميَّةَ بين المعنيين. يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) (١١/ ١٦٤).

وقال ابنُ عطية: (والضَّميرُ في قَولِه: ﴿أَوْلِيكَآءُهُۥ ﴾ عائدٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ مِن قَولِه: ﴿يُعَذِّبُهُم ٱللهُ ﴾ أو على ﴿ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾، كلُّ ذلك جَيِّدٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٢٢). ويُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ٢٠٨).



والمعاصي(١).

# ﴿ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ولكنَّ أكثرَ مُشركي قُريشٍ لا يَعلمونَ أنَّ ولايةَ بيتِ الله لمَن هو مطيعٌ لله، لا مَن هو عاصِ له، فلذلك ادَّعَوْا لأنفسِهم أمرًا، غيرُهم أولَى به (٢).

﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفْرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

## مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا قال اللهُ تعالى في حَقِّ الكفَّارِ: إِنَّهم ما كانوا أُولياءَ البَيتِ الحرامِ، وقال: ﴿إِنَّ أَوْلِياَ وَاللهُ تعالى في حَقِّ الكفَّارِ: إِنَّهم ما كانوا أُولياءَ البَيتِ، وهو أَنَّ أَوْلِياً وَلَياءَ البَيتِ، وهو أَنَّ صَلاتَهم عند البَيتِ، وتقرُّبَهم وعبادَتَهم إِنَّما كان بالمُكاءِ والتَّصديةِ (٣)، فقال:

# ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً ﴾.

أي: وما كان صلاةُ كفَّارِ قُريشِ عند الكعبةِ إلَّا صفيرًا وتَصفيقًا(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/۸۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٢٢)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ٢٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٨٩).

قال الشنقيطي: (قال بعضُ العلماء: عبَّرُ هنا بالأكثرِ عن الجميع، والعرَبُ تعبِّرُ بالأكثرِ عن الجميع، وبالقِلَّة عن لا شَيءٍ، وهو أسلوبٌ معروفٌ. وقال بعض العلماء: الأكثرُ على ظاهِرِه؛ لأنَّ بَعضَهم يعلَمُ أنَّ وِلايةَ بَيتِ اللهِ لِمَن هو مطيعٌ لله، لا مَن هو عاصٍ له). ((العذب النمير)) (٤/ ٥٨٥). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٦١)، ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (١/ ٣٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٠).

قال ابنُ عطية: (المُكاءُ والتَّصديةُ كان مِن فِعلِ العرب قديمًا قبل الإسلامِ، على جهةِ التقَرُّب به والتشَرُّع، .. وعلى هذا يستقيمُ تَعييرُهم وتنقُّصُهم بأنَّ شَرْعَهم وصلاتَهم وعبادتَهم، لم تكُن





# ﴿فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾.

أي: قال اللهُ تعالى لِمُشركي قُريشٍ: فاطْعَموا(١) ألمَ العَذابِ(٢) بسبَبِ كُفرِكم (٣).

## الغَوائدُ التربويَّةُ:

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ دلَّت هذه الآيةُ على أنَّ الاستغفارَ أمانٌ وسلامةٌ مِن العذاب(٤).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْلَهُ خَيْرُ اللّهُ عَليه ولم يَقُلُ: (ويَمكُرونَ بك)؛ لِيبيِّنَ حالتَهم العامَّةَ الدَّائمةَ في مُعامَلتِه صلَّى اللهُ عليه

رَهبةً ولا رغبةً، إنما كانت مُكاءً وتَصديةً مِن نوعِ اللَّعِب، ولكنَّهم كانوا يتزيَّدونَ فيها وقتَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِيَشغَلوه وأُمَّته عن القِراءةِ والصَّلاةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٢٥، ٥٢٥). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٤١٢)، ((تفسير الرازي)) (١٥١/ ٤٨١)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٤٤٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٩٠).

(١) قال ابنُ جرير: (ليس بِذَوقٍ بفَمٍ، ولكنَّه ذَوقٌ بالحِسِّ، ووجودُ طَعمِ أَلَمِه بالقُلوبِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦٨/١١).

(٢) ذهب ابنُ جريرِ وابنُ عاشورِ إلى أنَّ المرادَ بالعَذابِ هاهنا: ما حلَّ بالمُشركينَ يَومَ بَدرِ ؛ مِن قَتلِ وأَسْرِ ونحو ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٨/١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٣٩). ومَمَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلف: ابنُ إسحاقَ، وابنُ جريجٍ، والضَّحَّاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (١٦٩/٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦٩/١١).

وقال الرازي: (قيل: يقالُ لهم في الآخرة: ﴿فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾). ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨١).

وقال الشَّوكاني: (والمرادُ به: عذابُ الدُّنيا كيومِ بَدرٍ، وعذابُ الآخرةِ). ((تفسير الشوكاني)) ((٢/ ٣٤٩).

- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۵۳)، ((العذب النمير))
   للشنقيطي (۶/ ۹۲).
  - (٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٠).



وسلَّم هو ومَن اتَّبَعه مِن المُؤمنينَ، أي: وهكذا دأْبُهم معك، ومع مَن اتَّبَعك مِن المُؤمِنينَ؛ يمكرونَ بكم، ويمكُرُ اللهُ لكم بهم، كما فَعَلَ مِن قبلُ إذ أحبَطَ مَكْرَهم، وأخرجَ رَسولَه مِن بَينِهم إلى حيثُ مَهَّدَ له في دارِ الهِجرةِ، ووطَنِ السُّلطانِ والقُوَّةِ (۱).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ
 وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ هذه الآيةُ الكريمةُ تدُلُّ على أنَّ لكُفَّارِ مكَّةَ أمانَينِ، يدفَعُ اللهُ عنهم العذابَ بسببهما:

أحدُهما: كونُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم.

والثاني: استِغفارُهم اللهَ، لكِنَّ قَولَه تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمَ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ يدلُّ على خلافِ ذلك، والجوابُ عن ذلك مِن عِدَّةِ أوجُهِ؛ أظهَرُها وجهانِ:

الأول: أنَّ الأمانينِ مُنتَفيانِ؛ فالنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ مِن بينِ أَظَهُرِهم مُهاجِرًا، واستِغفارُهم مَعدومٌ؛ لإصرارِهم على الكُفرِ، وبعد انتفاءِ الأمرَينِ عَذَّبَهم بالقَتلِ والأُسْرِ يومَ بدرٍ، كما يُشيرُ إليه قَولُه تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنْ اللهُ مَرَينِ عَذَّبَهم بالقَتلِ والأُسْرِ يومَ بدرٍ، كما يُشيرُ إليه قَولُه تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عليه اللهُ اللهُ

الثاني: أنَّ المُرادَ بِقُولِه: ﴿ يَسُتَغُفِرُونَ ﴾ استغفارُ المُؤمِنينَ المُستضعَفينَ بمكَّة، وعليه فالمعنى أنَّه بعد خُروجِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان استغفارُ المؤمنينَ سَببًا لِرَفعِ العَذَابِ الدُّنيويِّ عن الكُفَّارِ المُستَعجِلينَ للعذَابِ بِقَولِهم: ﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ... ﴾ الآية، وعلى هذا القَولِ فقد أسندَ الاستغفارَ إلى مجموع أهلِ مَكَّة، الصَّادِقَ بخُصوصِ المؤمنينَ منهم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٠٤).



٣- اتّخاذُ التّصفيقِ والغِناءِ والمزاميرِ قربةً وطاعةً وطريقًا إلى اللهِ، هذا مِن حِنسِ دِينِ المُشركينَ الذين قال اللهُ فيهم: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمُ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً: هو التّصويتُ بالفَم، كالصّفيرِ والغِناءِ، والتّصديةُ: التّصفيقُ باليَدِ، فذمّ اللهُ هؤلاءِ المُشركينَ الذين يجعلونَ هذا قائمًا والتّصفيقُ باليَدِ، فذمّ اللهُ هؤلاءِ المُشركينَ الذين يجعلونَ هذا قائمًا مقامَ الصّلاةِ (١)، فالتّصفيق والتّصفير ليسا من العبادةِ في شَيءٍ، وبه يُعلَمُ أنَّ ما يفعلُه كثيرٌ مِن الجَهلةِ المُدَّعينَ للتّصوُّفِ كَذِبًا؛ مِن الرَّقصِ والتّصفيقِ والصُّراخِ، يفعلُه كثيرٌ مِن الجَهلةِ المُدَّعينَ للتّصوُّفِ كَذِبًا؛ مِن الرَّقصِ والتّصفيقِ والصُّراخِ، عبادةً أبدًا، بل أوَّلُ مَن رَقص وصَفَّقَ في شيءٍ يَظُنَّهُ عبادةً، هم عَبدةُ العِجلِ، وكان ذلك مِن أفعالِ الكُفَّارِ؛ فالنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأصحابُه كانوا في مجالِسِهم كأنَّما على رُؤُوسِهم الطَّيرُ، فالذينَ يُصَفِّقونَ ويَضربونَ بالمَعازِفِ، ويزعمونَ أنَّ هذا دِينٌ وأحوالٌ ووِجْدان؛ هم في غُرورٍ مِن الشَّيطان، فلا ينبغي ويزعمونَ أنَّ هذا دِينٌ وأحوالٌ ووِجْدان؛ هم في غُرورٍ مِن الشَّيطان، فلا ينبغي أن يُغتَرَّ بهم (٢).

## بلاغةُ الآيات:

 ١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْ تُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾

- أُسنِدَ المَكرُ إلى جميعِ الكافرينَ- وإن كان الذينَ تَولَّوا المكرَ هُم سادةَ المُشرِكينَ وكُبراءَهم- لأنَّ البَقيَّةَ كانوا أتباعًا للزُّعَماءِ؛ يأتَمِرونَ بأمْرِهم (٣).

- والإتيانُ بالمُضارع ﴿ يَمُكُرُ ﴾ في مَوضِعِ الماضي، الذي هو الغالِبُ مع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٩٢ ٥-٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢٨).



﴿إِذْ ﴾؛ لاستحضارِ الحالةِ التي دبَّرُوا فيها المَكرَ (١).

- والتَّعبيرُ بالمضارعِ في ﴿ لِيُثِبِتُوكَ ﴾، و﴿ يَقُتُلُوكَ ﴾، و﴿ يَقُتُلُوكَ ﴾، و﴿ يُخْرِجُوكَ ﴾؛ لأنَّ تلك الأفعالَ مُستقبَلةٌ بالنِّسبةِ لفِعلِ المَكرِ؛ إذْ غايةُ مَكرِهم تحصيلُ واحدٍ مِن هذه الأفعالِ(٢).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ
 فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

- دُعاؤُهم على أنفُسِهم كنايةٌ منهم عَن كَونِ القُرآنِ ليسَ كما يُوصَفُ به؛ للتَّلازُمِ بين الدُّعاءِ على أنفُسِهم، وبين الجَزمِ بانتفاءِ ما جَعَلوه سبَبَ الدُّعاءِ، بحسَبِ عُرفِ كَلامِهم واعتقادِهم، والمرادُ منه التهَكُّم، وإظهارُ اليَقينِ والجزمُ التَّامُّ على كونِه باطلًا(٣).

- وتَعليقُ الشَّرطِ بِحَرفِ (إِنْ) في ﴿إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ لأنَّ الأصلَ فيها عدَمُ اليَقينِ بوقوعِ الشَّرطِ؛ فهم غَيرُ جازمينَ بأنَّ القُرآنَ حَقُّ، ومُنزَّلُ مِن اللهِ، بل هم موقنونَ بأنَّه غيرُ حَقِّ، واليقينُ بأنَّه غيرُ حَقِّ أَخَصُّ مِن عَدمِ اليَقينِ بأنَّه عَيرُ حَقِّ أَخَصُّ مِن عَدمِ اليَقينِ بأنَّه حَقُّ (٤).

- والضميرُ (هو) ضميرُ فَصلِ؛ فهو يقتضي تقَوِّي الخبَرِ، أي: إن كان هذا حقًّا، ومن عندك بلا شَكِّ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢١٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٥٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- وتعريفُ المُسنَد ﴿ٱلْحَقَّ ﴾ بلامِ الجِنسِ، يقتَضي الحَصرَ، فاجتمَعَ في التركيب تقَوِّ وحصرٌ (١).

- وقُولُهم: ﴿فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أَوِ ٱثْثِيْنَا بِعَذَابٍ ٱلِيهِ ﴾ ذَكَروا عذابًا خاصًّا وهو مَطرُ الحِجارةِ، ثم عَمَّموا فقالوا: ﴿أَوِ ٱثْثِنَا بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴾ ويريدونَ بذلك كُلِّه عذابَ الدُّنيا؛ لأنَّهم لا يُؤمِنونَ بالآخرةِ (١٠).

- وتَقييدُه بِقَولِه: ﴿مِّنَ ٱلسَّكَآءِ﴾ مع أنَّ الإمطارَ لا يكونُ إلَّا منها؛ لإزالةِ وَهمِ مَن يتوهَّمُ أنَّ الإمطارَ مَجازُ عن مُطلَقِ الرَّجمِ، وأنَّه إنَّما ذُكِرَ لِبَيانِ أنَّ الحِجارةَ المَرجومَ بها في الكثرةِ، مِثلُ المَطرِ (٣)، وقيل غير ذلك (٤).

- ووصفوا العذابَ بالأليم؛ زيادةً في تحقيقِ يَقينِهم بأنَّ المَحلوفَ عليه بهذا الدُّعاءِ ليس مُنَزَّ لًا من عندِ الله؛ فلذلك عَرَّضُوا أنفُسَهم لخَطَرٍ عظيمٍ، على تقدير أن يكونَ القُرآنُ حَقَّا، ومُنزَّ لًا مِن عندِ الله(٥).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾

- لَمَّا كانت كينونَتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم سببًا لانتفاءِ تَعذيبِهم، جعَلَ خَبرَ كان الإرادة المنفِيَّة - أي: ما كان الله مُرِيدًا لِتَعذيبِهم - وانتفاءُ الإرادة للعَذابِ أبلَغُ مِن انتفاء العَذابِ. ولَمَّا كان استِغفارُهم دونَ تلك الكينونة الشَّريفة، لم يؤكِّد باللَّام، بل جاء قولُه ﴿مُعَذِّبَهُمُ \* خَبرَ كان ، فشتَّانَ ما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٣).



بينَ استِغفارِهم وكَينونَتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم(١).

- وقُولُه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ كنايةٌ عن استحقاقِهم العذاب، وإعلامٌ بكرامةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَه؛ لأنَّه جعَلَ وُجودَه بين ظَهراني المُشرِكينَ مع استحقاقِهم العقابَ سببًا في تأخيرِ العَذابِ عنهم (٢).

- وتوجيهُ الخِطابِ بهذا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واجتلابُ ضَميرِ خِطابِه بِقَولِه: ﴿وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ لطيفةٌ مِن التَّكرِمةِ؛ إذْ لم يقُل: (وما كان اللهُ ليُعذِّبَهم وفيهم رَسولُه)(٣).

- وقَولُه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ فيه تعريضٌ بأنَّه يُوشِكُ أن يُعَذِّبَهم إن لم يستغفِرُوا، وهذا مِن الكِنايةِ العُرْضِيَّةِ (٤).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِيَا أَهُمْ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَ أَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
 يعْلَمُونَ ﴾

- (مَا) في قوله: ﴿ وَمَا لَهُمْ ... ﴾ استفهاميَّةُ، والاستِفهامُ إنكاريٌّ، والتَّقديرُ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٣–٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٣٥).

والكِنايةُ العُرْضيَّةُ: هي المَسوقةُ لأَجْلِ موصوفٍ غيرِ مَذكورٍ، كما يُقال في عُرْضِ مَن يُؤذي المُؤمِنين: المؤمِنُ هو الذي يُصلِّي ويُزكِّي، ولا يُؤذِي أخاه المسلم، ويُتوصَّلُ بذلك إلى نفْي الأيمانِ عن المؤذِي، ومتى كانتِ الكنايةُ عُرْضيَّة كان إطلاقُ اسمِ التَّعريضِ عليها مناسبًا. يُنظر: (مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٤١٠-٤١).



ما الذي ثبت لهم لأنْ ينتفي عنهم عذابُ اللهُ، والمعنى: لم يثبُتْ لهم شيءٌ (١).

- ﴿ وَمَا كَانُوا اللَّهِ الْوَلِيا اللَّهُ مَن ضَميرِ ﴿ يَصُدُّونَ ﴾ ، مفيدةٌ لِكمالِ قُبحِ ما صَنَعوا من الصَّدِّ؛ فإنَّ مُباشَرتَهم للصَّدِّ عنه مع عَدمِ استحقاقِهم لولايةِ

قبحِ ما صَنعوا من الصّد؛ فإن مُباشرتهم للصّد عنه مع عَدمِ استحقاقِهم لولايةِ أمرِه؛ في غايةِ القُبحِ، وهو ردُّ لِما كانوا يقولونَ: نحنُ ولاةُ البيتِ والحَرَمِ، فنصُدُّ مَن نشاءُ، ونُدخِلُ مَن نَشاءُ (٢).

- وجملةُ: ﴿إِنَّ أَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ تعيينُ لأوليائِه الحقِّ، وتقريرُ لِمَضمونِ ﴿وَمَا كَانُوا أُولِيَآءُهُۥ ﴾ مع زيادةِ ما أفادَه القَصرُ مِن تعيينِ أوليائِه، فهي بمنزلةِ الدَّليلِ على نَفي ولايةِ المُشركينَ؛ ولِذلك فُصِلَت (٣).

- قولُه: ﴿ وَلَكِكَنَ أَكَ ثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ نفى العِلمَ عن أكثرِهم دونَ أن يُقالَ: (ولكنَّهم لا يعلمونَ) فاقتضى أنَّ منهم من يعلَمُ أنَّهم ليسُوا أولياءَ المسجِدِ الحرامِ، وهم من أيقَنوا بصِدقِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واستَفاقُوا من غَفلَتِهم القديمةِ، ولكِن حمَلَهم على المُشايَعةِ للصَّادِينَ عن المسجِدِ الحرامِ، العنادُ وطَلبُ الرِّئاسة، وموافقةُ الدَّهماءِ على ضلالِهم (٤).

٥- قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصَّدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾

- مَساقُ هذه الجُملةِ؛ لتَقريرِ استحقاقِهم العذابَ، أو عدمِ وِ لا يتِهم للمَسجِد؛ فإنَّها لا تليقُ بمن هذه صلاتُه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣٨).





- قوله: ﴿فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ ﴾ الأمرُ هنا للتَّوبيخ والتَّغليظِ(١).
- وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ ... فَذُوقُواْ ﴾ فيه التفاتُ إلى مُخاطبةِ الكُفَّار؛ تهديدًا لهم، ومبالغة في إدخالِ الرَّوعةِ في قُلوبهم (٢).
- قوله: ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ أُتِيَ بخبَرِ (كان) جملةً مُضارعيَّةً ﴿ تَكُفُرُونَ ﴾ فأفادَتِ الاستمرارَ والعادة (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٠).





#### الآيتان (۲۷-۲۷)

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ حَسْرَةً ﴾: أي: ندامةً واغتمامًا. وأصلُ (حسر): يدلُّ على كَشْفِ الشَّيءِ، فالحسرةُ انكشافٌ عن حالِ النَّدامةِ(١).

﴿ لِيَمِيزَ ﴾ أي: لِيَفصِلَ ويُخَلِّصَ. وأصلُ (ميز) يدلُّ على انفصالِ شَيءٍ مِن شَيءٍ (١).

﴿ فَيَرُكُمُهُ ﴿ اَي: فَيَجَمَعَه، ويَضُمَّ بَعضَه إلى بعضٍ، والرُّكامُ: ما يُلقى بعضٍ، والرُّكامُ: ما يُلقى بعضُه على بعضٍ. وأصل (ركم) يدلُّ على تجمُّع الشيء (٣).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ الذينَ كفروا يُنفِقونَ أموالَهم؛ ليتَقَوَّوا بها على قِتالِ المُسلمينَ، ولِيصرِفوا النَّاسَ عن دينِ الله، هذه الأموالُ سَيُنفِقونَها، ثم تكونُ عليهم حَسرةً وندامةً، حين تذهَبُ بلا فائِدةٍ، ثمَّ يُهزَمونَ ويُقهَرونَ، والذينَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۲۲۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن الهائم (ص: ۲۱۸). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٨٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩١).



كَفَروا يحشُرُهم اللهُ إلى جهنَّم؛ ليتعذَّبوا فيها، لِيَفصِلَ اللهُ بين المؤمنينَ الطَّيبينَ وبَين الكافرينَ الخبيثينَ؛ فالمؤمنونَ في الجنَّةِ، والكفَّارُ في النَّارِ، ويجعَلُ اللهُ الكفَّارَ الخبيثينَ بعضَهم فوقَ بعضٍ حتى يتراكموا، فيجعَلهم كلَّهم في جهنَّم، وأولئك هم الذينَ خَسِروا أعظمَ الخسرانِ في الدُّنيا والآخرةِ.

#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْ فَاللَّذِينَ كَفَرُوّاْ إِلَى جَهَنَّمَ يُعَمَّرُونَ اللَّهِ عَلَيْ مَعَنَّمُ وَكَ اللَّهِ مَعَنَّمَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ إِلَى جَهَنَّمَ يُعَشَرُونَ اللَّهِ مَعْنَمَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى مِن شرْحِ أحوالِ الكفارِ في الطَّاعاتِ البدنيَّةِ، وهي صلاتُهم - شرَحَ حالَهم في الطَّاعاتِ الماليَّةِ، وهي إنفاقُهم أموالَهم للصَّدِّ عن سبيلِ اللهِ(١).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى صَدَّهم المُسلمينَ عن المَسجِدِ الحرامِ، الموجِبَ لِتَعذيبِهم - عقَّبَ بذِكرِ مُحاوَلتِهم استئصالَ المُسلمينَ، وصَدِّهم عن الإسلامِ(٢)، فقال تعالى:

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: إنَّ الكفَّارَ مِن مُشرِكي قُريشٍ، يُنفِقونَ أموالَهم لِيتقَوَّوا بها على قتالِ المُسلمينَ، ولِيَصرِفوا النَّاسَ عن دِينِ اللهِ(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨١)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٦٩، ١٧٠)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥٣/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٩٤). قال ابن جرير: (جائزٌ أن يكونَ عنى المُنفِقينَ أموالَهم لِقِتالِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه بأحُدٍ، وجائزٌ أن يكونَ عَنى المُنفِقينَ منهم ذلك ببَدرٍ، وجائزٌ أن يكونَ عَنى الفريقينِ،





# ﴿ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾.

أي: فَسيُنفِقُ الكفَّارُ أموالَهم لمحاربةِ المُسلمينَ، وصَدِّ النَّاسِ عن دينِ اللهِ، ثمَّ تَصيرُ نَفَقتُهم ندامةً شديدةً عليهم، حين تذهَبُ أموالُهم سُدًى بلا طائلٍ، فلا يظفَرونَ بما كانوا فيه يَطمَعونَ، وهم في آخِرِ الأمرِ يُغلَبونَ ويُقهَرونَ(۱).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥَ أُوْلَيَهَكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ \* كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢٠-٢١].

وقال سبحانه: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٢].

# ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّـمَ يُحۡشَرُونَ ﴾.

مناسبتُها لِما قبلَها:

لَمَّا أَخبَرَ تعالى بما آلَ إليه حالُ الكُفَّارِ في الدُّنيا، مِن حَسرَتِهم، وكَونِهم

وإذا كان ذلك كذلك فالصَّوابُ في ذلك أن يَعُمَّ كما عمَّ جَلَّ ثناؤه الذين كَفَروا من قُريشٍ). ((تفسير ابن جرير)) (١٧١/ ١٧٤).

وقال الشنقيطي: (الذي عليه جُمهورُ العُلَماءِ مِن المُفَسِّرين وأصحاب المغازي والتَّاريخ: أنَّ هذه الآية مِن سُورةِ الأنفال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ نزلت في قضيَّةِ قُريشٍ مع عيرِ أبي سُفيانَ؟ لأنَّ عِيرَ أبي سُفيانَ لَمَّا نجَتْ، وقُتِلَ مَن قُتِلَ من أشرافِهم يَومَ بَدرٍ، اجتمَع أشرافُ قُريشٍ، وطلَبُوا كلَّ مَن كانت له تجارةٌ في تلك العيرِ أن يَمنَحَهم ذلك المالَ؟ لِيَستعِينوا به، ويَستَعْدُوا على حربِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، طالبينَ منهم إدراكَ التَّارِ، فكانت إمكانيَّاتُ أُحْدٍ هي من أموالِ تجاراتِ تلك العيرِ، وأنَّ ذلك هو معنى إنفاقِهم اليَصُدُّوا عن سبيلِ اللهِ. هذا هو الأصوَبُ إن شاء الله، وعليه جماهيرُ العُلَماءِ). ((العذب النمير)) (٤/ ٩٤٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۴/ ٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٩٥، ٩٩٥).



مَغلوبينَ- أخبَرَ بِمَا يَؤُولُ إليه حالُهم في الآخرةِ، مِن حَشْرِهم إلى جَهنَّمَ (۱). ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ ﴾.

أي: والكُفَّارُ يجمَعُهم اللهُ تعالى يومَ القِيامةِ إلى نارِ جَهنَّمَ؛ ليُعذَّبوا فيها(٢).

﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكرَ تعالى حَشْرَ الكافِرينَ، ذكرَ عِلَّتَه، فقال (٣):

# ﴿ لِيَمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾.

أي: يحشُرُ اللهُ الكفَّارَ الخَبيثينَ إلى جهنَّم؛ ليُفرِّقَ بينهم وبين المؤمنين الطيِّبينَ، فيكونَ الكفَّارُ في جهنَّم، والمؤمنونَ في الجنَّةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٧٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠١). وممَّن اختار هذا المعنى: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، والسعديُّ، وابنُ عاشورٍ، والشنقيطيُّ. يُنظر: المصادر السابقة.

وقال ابنُ كثير: (وقولُه تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ اللّهُ ٱلْخَيِثَ مِنَ ٱلطَّيِبِ ﴾... يحتملُ أن يكونَ هذا التمييزُ في الآخرةِ، كما قال تعالى: ﴿ مُ نَقُولُ لِلّذِينَ ٱشۡرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُهُ وَشُرُكَا وَكُومُ وَيَكُنا بَيْنَهُمْ ﴾ [يونس: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسّاعَةُ يَوْمَ نِ يَنَفَرَقُونَ ﴾ [الروم: ١٤]، وقال في الآية الأخرى: ﴿ يَوْمَ نِ يَصَدّعُونَ ﴾ [الروم: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَامْتَزُواْ ٱلْيُومَ آيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [ليس: ٥٩]. ويحتملُ أن يكونَ هذا التَّمييزُ في الدُّنيا، بما يظهرُ مِن أعمالِهم للمُؤمنين، وتكونَ اللَّهُمُ معلَّلةً لِما جَعلَ اللهُ للكُفَّارِ مِن مالٍ يُنفِقونَ في الصَّدِّ عن سبيل الله، أي: إنَّما أقدَرْناهم على ذلك؛ ﴿ لِمَيْرَ ٱللّهُ ٱلْخَيِثَ مِنَ ٱلطّيِّبِ ﴾ أي: مَن يُطيعُه بقِتالِ أعدائِه الكافرين، أو يعصيه على ذلك؛ ﴿ لِمِيرَ ٱللّهُ ٱلْخَيِثَ مِنَ ٱلطّيِّبِ ﴾ أي: مَن يُطيعُه بقِتالِ أعدائِه الكافرين، أو يعصيه





## ﴿ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ﴾.

أي: ويجعَلَ اللهُ الكُفَّارَ الخبيثينَ بعضَهم فوقَ بَعضٍ، فيجمَعَهم جميعًا؛ حتى يتراكَموا ويَكثُروا، فيجعَلَهم كلَّهم في نارِ جَهنَّمَ (١).

## ﴿ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

أي: أولئك الكفَّارُ الخبيثونَ، الذين يُجمعون كلُّهم، فيُركَمون في جهنَّمَ، هم الذين خسِروا الدُّنيا والآخرةَ، وذلك هو الذين خسِروا أنفسَهم وأهْليهم يومَ القيامةِ، وخسِروا الدُّنيا والآخرةَ، وذلك هو الخسرانُ المبينُ (٢).

كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُو

بالنُّكولِ عَن ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آَصَنَكُمْ مَوْمَ الْتَعَى اَلَجُمْعَانِ فَإِذِنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلِيعْلَمَ النَّيْ اَلْقَوْاً وَقِيلَ لَكُمْ تَعَالَوْا فَقِيلُهُمْ قَتَالًا لَاَتَبَعْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٢، ١٦٦] الآية، وقال تعالى: ﴿ مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَيِتَ مِنَ الطَّيِّ وَمَاكَانَ اللَّهِ لِيُفَرِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَيْتِ مِنَ الطَّيِّ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَيْدِ مِنَ الطَّيْبِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٤٠)، ((تفسير ابن
 کثير)) (٤/ ٥٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٢).

قال ابن عاشور: (وجَعْلُ الخَبيثِ بَعضَه على بعضٍ: عِلَّةٌ أخرى لِحَشرِ الكافرينَ إلى جهنَّم؛ ولذلك عُطِفَ بالواو، فالمقصودُ جَمعُ الخبيثِ- وإن اختلَفَت أصنافُه- في مَجمَعِ واحدٍ؛ لزيادةِ تَمييزِه عن الطَّيِّب، ولتشهيرِ مَن كانوا يُسِرُّون الكُفرَ ويُظهِرونَ الإيمانَ، وفي جَمعِه بهذه الكيفيَّةِ تَذليلٌ لهم وإيلامٌ؛ إذ يُجعَلُ بعضُهم على بعضٍ حتى يصيرُوا ركامًا). ((تفسير ابن عاشور)) (٣٤٣/٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٢).



ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

#### الغَوائِدُ التربويَّةُ:

قولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِ قُونَ أَمُوا لَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ هِن العبرةِ في هذا للمُؤمنينَ أَنَّهم أَوْلى مِن الكفَّارِ ببَذلِ أموالِهم وأنفُسِهم في سبيلِ الله؛ لأنَّ لهم بها مِن حيثُ جُملَتُهم سعادة الدَّارينِ، ومن حيثُ أفرادُهم الفَوزَ بإحدى الحُسنيينِ، هكذا كان في كلِّ زمانٍ قام المسلمونَ فيه بحقوقِ الإسلامِ والإيمانِ، وهكذا سيكونُ إذا عادُوا إلى ما كان عليه سَلَفُهم الصَّالحون، فالكفَّارُ في هذا الزَّمانِ يُنفِقونَ القناطيرَ المُقنطرة مِن الأموالِ؛ للصَّدِّ عن الإسلامِ، وفتنةِ الضَّعفاءِ مِن العوامِّ (۱)!

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُغُلَبُونَ ﴾ هذا من إخبارِ القُرآنِ بالغُيوبِ؛ لأنَّه أخبَرَ بما يكونُ قبلَ أن يكونَ، فكان كما أخبرَ (٢).

٢- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾ عبَّرَ بعبارةٍ ظاهرةٍ في مَضرَّتِها، فقال: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾، وأبلغَ في ذلك بأنْ أوقَعَ عليها المَصدرَ، فقال: ﴿ حَسْرَةً ﴾ أي: لضياعِها وعَدم تأثيرِها(٣).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَ عَلَى بَعْضِ فَيَرُكُمُهُ جَبِيعًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٧٧).





فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمَ ﴾ قولُه: ﴿فَيَرُكُمُهُ ﴾ عطفُ تَفسير، يؤكِّدُ الذي قَبلَه في إرادةِ الحقيقةِ، مع إفهامِ شِدَّةِ الاتِّصالِ، حتى يصيرَ الكُلُّ كالشَّيءِ الواحِدِ، كالسَّحابِ المركومِ(١).

#### بلاغة الآيتين:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ آمَوالَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَفَسَيْن فِقُونَ آمُوالَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْن فِقُونَهَا ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَى جَهَنَّمَ فَسَيْن فِقُونَهَا ثَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَى جَهَنَّمُ فَي يَعْلَبُونَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ أَلَا يَعْلَمُ وَنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُلْكُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَ

- أتى بِصيغةِ المُضارِعِ في ﴿ يُنُو قُونَ ﴾؛ للإشارةِ إلى أنَّ ذلك دأْبُهم، وأنَّ الإنفاقَ مُستمِرٌّ؛ لإعدادِ العُدَدِ لِغَزوِ المُسلمينَ، فإنفاقُهم حصلَ في الماضي، ويحصُلُ في الحالِ والاستقبالِ، وأشعَرَت لامُ التعليلِ في ﴿ لِيَصُدُّوا ﴾ بأنَّ الإنفاقَ مُستمِرٌ ؛ لأنَّه مَنوطٌ بعلَّةٍ ملازِمةٍ لِنُفوسِهم، وهي بُغضُ الإسلامِ، وصَدُّهم النَّاسَ عنه (٢).

- والفاءُ في ﴿فَسَيُنفِقُونَهَا ﴾ تفريعٌ على العلَّةِ؛ لأَنَّهم لَمَّا كان الإنفاقُ وَأَبِهم لتلك العِلَّةِ المذكورةِ، كان ممَّا يتفرَّعُ على ذلك تكرُّرُ هذا الإنفاقِ في المُستقبلِ، أي: ستكونُ لهم شَدائِدُ مِن بأسِ المُسلمينَ تَضطرُّهم إلى تكريرِ الإنفاقِ على الجُيوشِ؛ لِدفاع قُوَّةِ المُسلمينَ '''.

- قوله: ﴿ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِم حَسْرَةً ﴾ جعَلَ ذاتَ الأموالِ حَسرةً وهي عاقبة إنفاقِها - مُبالغة (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤١).



- قَولُه: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ فيه عُدولٌ عن الإضمار إلى الإظهار فلم يَقُلُ: (وإلى جهنَّمَ يُحشَرونَ)؛ للإفصاحِ عن التَّشنيعِ بهم في هذا الإنذارِ، حتى يُعادَ استحضارُ وَصْفِهم بالكُفرِ بأصرَح عبارةٍ (١).
- وعُرِّفوا بالمَوصوليَّةِ: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾؛ إيماءً إلى أنَّ عِلَّةَ استِحقاقِهم الأُمرَينِ في الدُّنيا والآخِرةِ، هو وَصفُ الكُفرِ، فيُعلَمُ أنَّ هذا يحصُلُ لِمَن لم يُقلِعوا عن هذا الوَصفِ قبل حُلولِ الأمرَينِ بهم (٢).
- ٢ قولُه تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيْكِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾
- ﴿ لِيَمِيزَ ﴾ مُتعَلِّقٌ بـ ﴿ يُحُشَرُونَ ﴾ لبيانِ أنَّ مِن حِكمةِ حَشْرِهم إلى جهنَّمَ أنْ يتميَّزَ الفريقُ الخَبيثُ مِن النَّاسِ، من الفَريقِ الطَّيِّبِ، في يومِ الحَشر (٣).
- وقُولُه: ﴿ وَيَجُعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعَضَهُ عَلَى بَعْضِ ﴾ المقصودُ منه جمعُ الخَبيثِ، وإن اختلَفَت أصنافُه في مجمع واحدٍ؛ لزيادةِ تَمييزِه عن الطيِّب، ولتشهيرِ مَن كانوا يُسِرُّونَ الكُفرَ، ويُظهِرونَ الإيمانَ، وفي جَمعِه بهذه الكيفيَّةِ تذليلٌ لهم وإيلامٌ؛ إذ يُجعَلُ بَعضُهم على بعضٍ، حتى يصيرُوا رُكامًا (٤).
- قولُه: ﴿أَوْلَكَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾: الإشارة بـ ﴿أَوْلَكِيكَ ﴾؛ للتّنبيهِ على أنّ استحقاقَهم الخبر الواقع عن اسم الإشارة، كان بسبب الصّفاتِ التي ذُكِرَت قبل اسم الإشارة؛ فإنّ من كانت تلك حالَه، كان حقيقًا بأنّه قد خسِرَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٣).





أعظَمَ الخُسرانِ، لأنَّه خَسِرَ منافِعَ الدُّنيا، ومنافِعَ الآخرةِ(١)

- وصيغةُ القَصرِ في قَولِه: ﴿ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ هي للقَصرِ الادِّعائيِّ؛ للمُبالغةِ في اتِّصافِهم بالخُسرانِ، حتى يُعَدَّ خُسرانُ غَيرِهم كَلَا خُسرانٍ، وكأنَّهم انفَرَدوا بالخُسرانِ مِن بينِ النَّاسِ(٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (۲۸-٤)

وَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَقَى لَا تَكُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ اللّهَ وَعَالِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ اللّهِ وَيَكُونَ اللّهَ وَيَكُونَ اللّهَ وَيَكُونَ اللّهَ وَيَعْمَ اللّهِ يَمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهَ وَإِن اللّهَ مَوْلَى كُمْ يَعْمَ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النّصِيرُ ﴿ اللّهَ مَوْلَى كُمْ يَعْمَ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النّصِيرُ ﴿ اللّهَ مَوْلَى كُمْ يَعْمَ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النّصِيرُ ﴿ اللّهَ اللّهِ مَوْلَى كُمْ يَعْمَ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النّصِيرُ اللّهُ اللّهُ مَوْلَى كُمْ أَيْعُ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النّصِيرُ اللّهَ اللّهُ اللّ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ سَلَفَ ﴾: أي: مضَى، والسَّلَفُ: المتقدمُ، وأصلُ (سلف): تَقَدُّم وَسَبْق (١٠).

#### المَعنى الإجماليُّ:

يأمُّرُ اللهُ نَبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُخبِرَ الذين كفَروا مِن قريشٍ أنَّهم إنْ يَنتَهوا عن الكُفرِ، وقتالِ المُؤمنينَ، يَغفِرِ اللهُ لهم ما تقدَّمَ، وإن يَعودُوا فقد سبَقَت طريقَتُه في إهلاكِ كُفَّارِ قريشٍ يومَ بَدرٍ، وإهلاكِ غَيرِهم مِن الأُمَم المُكَذِّبةِ.

وأمرَ اللهُ عبادَه المُؤمنينَ أن يُقاتِلوا الكفَّارَ؛ حتى لا يكونَ في الأرضِ شِركٌ يُفتَنُ بِسَبِهِ النَّاسُ، ويكونَ الدِّينُ كُلُّه خالصًا لله، فإنِ انتَهى الكُفَّارُ فإنَّ اللهَ بما يُفتَنُ بِسَبِهِ النَّاسُ، ويكونَ الدِّينُ كُلُّه خالصًا لله، فإنِ انتَهى الكُفَّارُ فإنَّ اللهَ بما يَعمَلونَ بَصيرٌ، وإن أعرَضُوا وأصَرُّوا على الكُفرِ والقتالِ، فلْيُوقنِ المُؤمِنونَ أنَّ اللهَ وَلِيُّهم وسَيِّدُهم، الذي يُعينُهم وينصُرُهم عليهم، هو سُبحانَه نِعمَ المُعينُ المُعينُ لأوليائِه، ونِعمَ النَّاصِرُ لهم على أعدائِهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ قُلُ لِّلَذِينَ كَ فَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢ / ٤٨٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩).





#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بيَّنَ ضلالَ الكافِرينَ في عِباداتِهم البَدَنيَّةِ، وعِباداتِهم الماليَّةِ؛ أرشَدَهم إلى طريقِ الصَّوابِ(١).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ تعالى ما يحُلُّ بالكافرينَ مِن حَشْرِهم إلى النَّارِ، وجَعْلِهم فيها، وخُسْرِهم - تلطَّفَ بهم، وأنَّهم إذا انتَهَوا عن الكُفرِ وآمَنوا، غُفِرَت لهم ذُنوبُهم السَّالِفةِ (٢).

وأيضًا لَمَّا بيَّنَ تعالى حالَ الكُفَّارِ الذين يُصِرُّونَ على كُفرِهم، وصَدِّهم عن سَبيلِ الله، وقتالِ رَسولِه والمؤمنينَ، وما لهم في الدُّنيا والآخرة - قفَّى عليه ببيانِ حُكمِ الذينَ يَرجِعونَ عنه، ويَدخُلونَ في الإسلامِ؛ لأنَّ الأنفُسَ صارت تتشَوَّفُ إلى هذا البَيانِ (٣)، فقال:

# ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾.

أي: قُل - يا مُحمَّدُ - لكُفَّارِ قُريشٍ: إنْ يَترُكوا الكُفرَ، وقِتالَ المؤمنينَ، يَغفِرِ اللهُ لهم ما قد تقدَّمَ مِن كُفرِهم ومَعاصيهم (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ مُوَالُغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٢)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷٦، ۱۷۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۱٤۸)، ((تفسير ابن عطية)) (م: ٣٢١)، ((تفسير البن كثير)) (٤/ ٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٥).

قال ابنُ تيميةَ: (قوله تعالى: ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغُفَرِ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ يتناولُ كلَّ كافرٍ). ((مجموع الفتاوي)) (٢٢/ ٤٧).



وعَن عَمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ((أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلامَ يَهدِمُ ما كان قَبلَه))(١).

# ﴿ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾.

أي: وإنْ يَعُدْ هؤ لاءِ المُشركونَ مِن قُريشٍ إلى قتالِك، ويستمِرُّوا على كُفرِهم؛ فقد مَضَت طريقَتُنا في إهلاكِ كُفَّارِ قُريشٍ في يومِ بَدرٍ، وإهلاكِ غَيرِهم مِن الأُمَمِ الماضيةِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا \* أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ لِشُنَّتِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا \* أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فاطر: ٤٣-٤٤].

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱلتَّهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بيَّنَ أَنَّ هؤلاءِ الكفَّارَ إِن انتَهَوا عن كُفرِهم، حصَلَ لهم الغُفرانُ، وإِن عادُوا فهم مُتوَعَدونَ بسُنَّةِ الأوَّلينَ- أَتبَعَه بأنْ أَمَرَ بقتالِهم إذا أَصَرُّوا (٣).

# ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتُنَةً ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۷٥)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۲۱۰)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۳۲٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي السعدي)) (ص: ۳۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٦، ٧).

قال ابنُ عطيةَ: (والتخويفُ عليهم بقصَّة بدرٍ أشدُّ؛ إذ هي القريبةُ منهم والمعايَنة عندَهم). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٣)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٧٠).





أي: وقاتِلوا- أيُّها المُؤمِنونَ- الكُفَّارَ؛ حتَّى لا يكونَ في الأرضِ شِركٌ يُفتَنُ بِسَبِه النَّاسُ(١).

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (أُمِرتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتى يَشهَدُوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، ويُقيمُوا الصَّلاة، ويُؤتُوا الزَّكاة، فإذا فَعَلوا ذلك عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحقِّ الإسلام، وحِسابُهم على اللهِ))(٢).

## ﴿وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ﴾.

أي: وقاتِلوا الكفَّارَ حتى تكونَ الطَّاعةُ والعبادةُ كُلُّها خالصةً لله وَحدَه، وينتشِرَ الإسلامُ، فلا يُعبَد إلَّا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ له (٤٠).

عن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((سئِلَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عله وسلَّم عن الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجاعةً، ويُقاتِلُ حَمِيَّةً، ويقاتِلُ رِياءً، أيُّ ذلك في سبيلِ الله؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمةُ اللهِ هي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷۸/۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹۲۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/٧، ٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥) واللفظ له، ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٧٨)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٢٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٨).



العُليا فَهو في سبيلِ اللهِ)(١).

# ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

أي: فإن انتَهى الكُفَّارُ عن الشِّركِ وأسلَموا؛ فإنَّ اللهَ لا يخفى عليه ما يَعمَلونَ في الظَّاهِرِ والباطِنِ، فيُجازيهم عليه، فكُفُّوا عن قِتالِهم، وإنْ لم تعلَموا بواطِنَهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٥].

وعن أسامة بن زَيدٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((بَعَشَنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَرِيَّةٍ، فصَبَّحْنا الحُرُقاتِ<sup>(٣)</sup> مِن جُهَينة، فأدركْتُ رجلاً، فقال: لا إلهَ إلا اللهُ، فطَعَنْتُه فوقَعَ في نفسي مِن ذلك، فذكَرْتُه للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أقالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وقَتلْته؟! قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّما قالها خوفًا مِن السِّلاحِ، قال: أفلَا شقَقْتَ عن قلْبِه، حتى تعلَمَ أقالَها أم لا؟! فما زالَ يكرِّرُها عليَّ حتى تمنَيْتُ أنِّي أسلَمْتُ يومَئذٍ))(٤).

# ﴿ وَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٤٠٠٠.

# ﴿ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٣) ومسلم (١٩٠٤)، واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۸۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۱۰۵)، ((تفسير ابن کثير)) (۵/ ۱۵)، ((تفسير القاسمي)) (۵/ ۲۹۲، ۲۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۵/ ۸).

<sup>(</sup>٣) فصَبَّحْنا الحُرُقاتِ: أي: أتوهم وهَجَموا عليهم صباحًا، قبلَ أنْ يَشْعُروا بهم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٦)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١٢/ ١٩٥).

والحرقات: قبيلةٌ مِن جهينةَ، والظاهرُ أنَّه جمعُ حرقة، واسمُه: جهيشُ بنُ عامرٍ، قيل: سُمِّي الحرقة؛ لأنَّه حرقَ قومًا بالنبل فبالَغ في ذلك. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (٧١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٦٩) ومسلم (٩٦)، واللفظ له.



أي: وإنْ أعرَضَ الكُفَّارُ عن الإيمانِ، وأصَرُّوا على الكُفرِ والقتالِ، فقاتِلوهم، وأيقِنُوا أنَّ اللهَ وليُّكم وسيِّدُكم، الذي يُعينُكم، ويَنصُرُكم عليهم (١١).

# ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾.

أي: الله عزَّ وجلَّ هو نِعْمَ المُعينُ لأوليائِه، ونِعْمَ النَّاصِرُ لهم، الذي ينصُرُهم على أعدائِهم(٢).

كما قال تعالى: ﴿وَأَلِلَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ ۚ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِأُللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ أَنْفِعُمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨].

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

## الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - مِن لُطفِ اللهِ تعالى بعبادِه أنَّه لا يمنَعُه كُفرُ العبادِ، ولا استمرارُهم في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۸۳)، ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ٤٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (١٥/ ٤٨٤)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٢٩٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٨).

قال ابنُ عطيةَ: (وقولَه تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّواْ ... ﴾ الآيةَ، معادلٌ لقولِه: ﴿ فَإِنِ أَنتَهَواْ ﴾، والمعنى: فإنِ انْتَهوا عن الكفرِ، فاللهُ مجازيهم ... وإن تولَّوا، ولم ينتهوا، فاعلموا أنَّ الله ينصرُ كم عليهم، وهذا وعدٌ محضٌ بالنصرِ والظَّفرِ، أي: فجدُّوا). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۸۳)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۲۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٧٠).



العنادِ، مِن أَن يَدعُوَهم إلى طريقِ الرَّشادِ والهُدى، وينهاهم عما يُهلِكُهم من أسبابِ الغَيِّ والرَّدَى؛ قال الله تعالى: ﴿ قُل لِّلَذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَلْهُمُ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾(١).

٢- الإسلامُ يَهدِمُ ما كان قَبلَه بنَصِّ الكتابِ العزيزِ؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ قُل لِللَّهِ عَنْ وَجلَّ: ﴿ قُل لِللَّهِ عَنْ وَجلَّ : ﴿ قُل لِللَّهِ عَنْ وَجلَّ : ﴿ قُل لِلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَجلَّ : ﴿ قُل لَيْ اللَّهُ عَنْ وَجلَّ : ﴿ قُل لَكُ اللَّهُ عَنْ وَجلَّ : ﴿ قُل اللَّهُ عَنْ وَجلَّ اللَّهُ عَنْ وَجلَّ : ﴿ قُل اللَّهُ عَنْ وَجلَّ : ﴿ قُل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجلَّ اللَّهُ عَنْ وَجلَّ اللَّهُ عَنْ وَجلَّ : ﴿ قُل اللَّهُ عَنْ وَجلَّ اللَّهُ عَنْ وَجلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوۤا إِن يَنتَهُوا يُغَفَر لَهُم مَّا قَدُ سَلَفَ ﴾ احتج به أبو حنيفة رحمه الله، على أنَّ المُرتَدَّ إذا أسلَمَ لا يلزَمُه قَضاءُ العِباداتِ المتروكةِ في حالِ الرِّدَّةِ وقَبلَها(٣).

3- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرُ لَهُم مّا قَدُ سَلَفَ ﴾ فيه حُجَّةٌ لِمَن رأى الاستتابة واجِبةً؛ فقد أمر اللهُ رَسولَه أن يُخبِر جَميعَ الذين كفروا أنَّهم إن انتَهَوا غُفِرَ لهم ما سلف، وهذا معنى الاستِتابة، والمرتَدُّ مِن الذين كفروا، والأمرُ للوُجوب، فعُلمَ أنَّ استتابة المُرتَدِّ واجبةٌ، ولا يقالُ: فقد بلغَهم عُمومُ الدَّعوةِ إلى الإسلام؛ لأنَّ هذا الكُفرَ أخصُّ من ذلك الكفر، فإنَّه يُوجِبُ قَتلَ كُلِّ مَن فَعَله، ولا يجوزُ استبقاؤه وهو لم يُستتَبْ مِن هذا الكُفرِ أن.

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّا قَدُ سَلَفَ ﴾ فيه دليلٌ على قَبولِ توبةِ الزِّنديقِ؛ فإنَّ قَولَه: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ يتناوَلُ جمَيعَ أنواع الكُفرِ، فإنْ قيلَ: الزِّنديقُ لا يُعلَمُ مِن حالِه أنَّه هل انتَهى مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٣١٩)، ويُنظر أيضًا: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (١/ ٧٣٥) ((٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ٣٢٢).





زَندَقَتِه أَم لا؟ فالجوابُ: أحكامُ الشَّرعِ مَبنيَّةٌ على الظَّواهِرِ، فلما رجَعَ وجَبَ قَبولُ قَولِه فيه(١).

٦- الكُفرُ الذي يَعقُبُه الإيمانُ الصَّحيحُ، لا يَبقى على صاحِبِه منه ذَمُّ، هذا معلومٌ بالاضطرارِ مِن دِينِ الإسلامِ، بل مِن دِينِ الرُّسُلِ كُلِّهم، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ (٢).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ قُل لِّلَذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَر لَهُم مَّا قَدُ سَلَفَ ﴾ فيه أنَّ الحَربيَّ إذا أسلَمَ لم يُؤخَذْ بِشَيءٍ ممَّا عَمِلَه في الجاهليَّة: لا مِن حُقوقِ العبادِ(٣).

٨- قَوْله تعالى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَ فَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفّر لَهُم مّا قَد سَلَفَ ﴾ هذه لطيفة مِن اللهِ سبحانه مَنَّ بها على الخليقة؛ وذلك أنَّ الكُفَّار يقتَجِمونَ الكُفرَ والجرائِم، ويَرتكبونَ المعاصِي، ويَرتكبونَ الماَثِم، فلو كان يقتَجِمونَ الكُفرَ والجرائِم، ويَرتكبونَ المعاصِي، ويَرتكبونَ الماَثِم، فلو كان ذلك يُوجِبُ مُؤاخَذتَهم لَما استدرَكوا أبدًا توبةً، ولا نالَتْهم مغفرةٌ، فيسَّرَ الله عليهم قَبولَ التَّوبةِ عند الإنابةِ، وبذلَ المَغفرةَ بالإسلام، وهَدَمَ جَميعَ ما تقدَّم؛ ليكونَ ذلك أقرَبَ إلى دخولِهم في الدِّينِ، وأدعَى إلى قَبولِهم كلمةَ الإسلام، وتأليفًا على الملَّةِ، وترغيبًا في الشَّريعةِ؛ فإنَّهم لو عَلِموا أنَّهم يُؤاخَذونَ لَما أنابوا ولا أسلَموا(٤).

٩- أُطلِقَت الوَلايةُ في القُرآنِ بالنِّسبةِ إلى الله جلَّ وعلا إطلاقَينِ:

أُطلِقَ المولى بمعنى الوَلايةِ الخاصَّةِ، وهي: النَّصرُ والتَّمكينُ والتَّوفيقُ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٨/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٢/ ٣٩٨).



كقوله هنا: ﴿فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُ ﴾ وقولِه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَكُ ﴾ [التحريم: ٤] وهذا كثيرٌ في القُرآنِ؛ ولذا قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ [محمد: ١١] أي: لا مَولى لهم وَلايةَ نَصرٍ وتَمكينِ.

وأُطلِقَ المولى بمعنى ولايةِ خَلقٍ وقُدرةٍ ورُبوبيَّةٍ ومِلكٍ، وهو في قَولِه: ﴿ ثُمُّ رَدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلَئَهُمُ ﴾ [الأنعام: ٦٢] وهي في الكفَّارِ؛ لأنَّه مولى الكُفَّارِ ولايةَ مِلكِ وتصرُّفِ ونُفوذٍ وقُدرةٍ، ومولى المؤمنينَ ولايةَ نَصرٍ وتمكينٍ وثوابٍ (١٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ
 وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنتَ ٱلْأَوّلِينَ ﴾

هذا كلامٌ جارٍ على عادةِ القُرآنِ في تَعقيبِ التَّرهيبِ بالتَّرغيبِ، والوعيدِ بالوَعدِ، والعَكس، فأنذَرَهم بما أنذَرَ، وتوعَّدَهم بما تَوعَّد، ثم ذكَّرهم بأنَّهم مُتمَكِّنونَ مِن التَّدارُكِ، وإصلاحِ ما أفسَدُوا، فأمَرَ اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأن يَقولَ لهم ما يفتَحُ لهم بابَ الإنابةِ(٢).

- وقولُه: ﴿ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ تَعريضُ بالوعيدِ أَنَّ بَأَنَّهُم سيَلقَونَ ما لَقِيَه الأوَّلُونَ، والقَرينةُ على إرادةِ التَّعريضِ بالوعيدِ أَنَّ ظاهِرَ الإخبارِ بِشَيءٍ مَعلومٍ للمُخبَرينَ طاهِرَ الإخبارِ بِشَيءٍ مَعلومٍ للمُخبَرينَ به، وبهذا الاعتبارِ حَسُنَ تأكيدُه بـ (قد)؛ إذ المرادُ تأكيدُ المعنى التَّعريضي (٣).

٢ - قوله: ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَّنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٤٦).





#### لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

- عَمَّمَ الخِطابَ في قوله ﴿ وَقَلْنِلُوهُمْ ﴾ لزيادةِ تَرغيبِ المؤمنينَ في القِتال(١).

- وقولُه: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ كنايةٌ عن حُسنِ مُجازاتِه إيَّاهم؛ لأنَّ القادِرَ على نَفعِ أوليائِه ومُطيعِيه لا يحولُ بينه وبين إيصالِ النَّفعِ إليهم إلَّا خفاءُ حال مَن يُخلِصُ إليه، فلما أُخبِرُوا بأنَّ اللهَ مُطَّلِعٌ على انتهائِهم عن الكُفرِ إنِ انتهوا عنه، وكان ذلك لا يُظنُّ خلافُه؛ عُلِمَ أنَّ المقصودَ لازِمُ ذلك "

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلُّواْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَكُمْ أَنِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾
 افتتاحُ جُملةِ جوابِ الشَّرطِ بـ ﴿ فَاعْلَمُواْ ﴾ ؛ لقصدِ الاهتمامِ بهذا الخبرِ وتحقيقِه (٣).

- وقولُه: ﴿ نِعُمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعُمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ؛ لأنَّها إنشاءُ ثناءٍ على اللهِ، فكانت بمَنزلةِ التَّذييل (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيتان (٤٢-٤١)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿غَنِمْتُم﴾: المَغنَمُ والغنيمةُ: ما أُصيبَ مِن أموالِ المُحاربينَ قهرًا. وأصلُ (غنم) يدلُّ على إفادةِ شَيءٍ لم يُملَك مِن قَبلُ(١).

﴿ الله عَلَى تَجَاوُزِ فِي الشَّيَءِ (٢) . بِجانب الوادي ممَّا يلي المدينةَ. وأصلُ (عدو) يدلُّ على تَجاوُزِ في الشَّيءِ (٢) .

﴿ **بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ ﴾**: أي: بالجانِبِ الأبعدِ مِن المدينةِ. وأصلُ (قصو) يدلُّ على بُعدٍ وإبعادٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۸٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۳/۱۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۶/۹۶)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۱۸)، ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٩٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠، ٦٧٣). ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ٩٠).





﴿ وَٱلرَّكَ بُ ﴾: أي: راكِبو الإبِلِ، والمقصودُ عِيرُ أبي سفيانَ أي: ركبُ التجارةِ. وَأصلُ (ركب): يدلُّ على عُلوِّ شيءٍ شَيئًا (١٠).

﴿بَيِّنَةٍ ﴾: أي: حُجَّةٍ. والبيِّنةُ كذلك: الدَّلالةُ الواضِحةُ؛ يقالُ: بان الشيءُ وأبان، إذا اتَّضَحَ وانكَشَفَ(٢).

#### مُشكِلُ الإعراب:

## قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُحْسَدُه ﴾

﴿ أَنَّمَا غَنِمْتُم ﴾ : (ما) في ﴿ أَنَّمَا ﴾ اسمُ أَنَّ، وهي موصولةٌ بمعنى (الذي)، و ﴿ غَنِمْتُم ﴾ صِلَتُها، وعائِدُها محذوفٌ، أي: غَنِمتُموه. و ﴿ مِّن شَيْءٍ ﴾ جارٌ ومجرورٌ مُتعَلِّقٌ بمحذوفٍ، حالٌ مِن عائِدِ الصِّلةِ، والتقديرُ: ما غَنِمتُموه كائنًا من شَيءٍ، أي: قليلًا أو كثيرًا. ﴿ فَأَنَّ لِللّهِ خُمُسَهُ ﴾ : الفاءُ داخلةٌ تشبيهًا للموصولِ بالشَّرطِ، و (أَنَّ) وما عَمِلَتْ فيه في محلِّ رفع، خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، تقديرُه: فحُكمُه أَنَّ لِلّه خُمُسَه، والجملةُ مِن هذا المبتدأِ والخبرِ في محلِّ رَفعٍ، خبرُ (أَنَّ). و ما بعدَها سدَّ مسدَّ مفعولَي ﴿ اعْلَمُوا ﴾ (").

#### المُعنى الإجماليُّ:

اعلَموا- أَيُّها المؤمنونَ- أَنَّ ما تظفرونَه مِن الكُفَّارِ غنيمةً بعدَ انتِصارِكم عليهم؛ فحُكمُه أَنَّ لله خُمُسَه، وللرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولِقرابَتِه مِن بني

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٣٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٣٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۵۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٣١٥). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٦٠٥- ٦٢٣).



هاشم وحُلفائِهم من بني المطَّلب، ولليتامى والمساكين، وللمُسافِر الذي يحتاجُ المالَ في سَفَرِه، وأمَّا بقيةُ الأخماسِ الأربعةِ فهي للمقاتلينَ، إن كُنتم آمَنتُم باللهِ تعالى، وما أنزَلَ على عبدِه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آياتِ القرآنِ، يومَ فَرَقَ اللهُ بين الحقِّ والباطِلِ، وذلك يوم التقى جمعُ المسلمينَ وجمعُ الكفَّار ببدرٍ، واللهُ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ حيثُ نصركم أيُّها المسلمونَ على قلةِ عددِكم، وخذَل الكفارَ على كثرتِهم.

فاذكروا - أيُّها المُؤمنونَ - حين كنتم على جانِبِ وادي بدرٍ الأقرَبِ للمدينةِ، وهم على الجانِبِ الأبعَدِ، وأصحابُ الإبلِ الذين معهم تجارةُ المُشركينَ أسفَلَ منكم ممَّا يلي ساحِلَ البَحرِ، ولو تواعَدْتُم - أنتم والمشركونَ - على مكانٍ وزمانٍ تتقاتلونَ فيه، لَما اجتمَعتُم في ذلك المَوعِد، ولكنَّ الله دبَّر لهذا التلاقي ليقضي أمرًا مُقَدَّرًا لا بدَّ مِن وقوعِه، لِيَهلِكَ مَن هلكَ باستمرارِه على الكُفرِ بعد قيام الحجَّةِ عليه، ويؤمِنَ مَن آمنَ بعد ظهورِ الحُجَّة له، وإنَّ الله لَسميعٌ عليمٌ.

#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِينَ وَٱلْمِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفَرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى حَبِّلِ شَيْءٍ قَدِيلُ (اللهُ).

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا أَمَرَ بالمُقاتلةِ في قَولِه: ﴿وَقَائِلُوهُمْ ﴾ وكان مِن المَعلومِ أنَّ عند المُقاتلةِ قد تحصُلُ الغنيمةُ؛ لا جرَمَ ذَكَرَ تعالى حُكمَ الغنيمةِ(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٤).





# ﴿ وَٱعْلَمُوۤ ا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ.

أي: واعلَمُوا(١)- أيُّها المؤمنونَ الغانِمونَ- أنَّ أيَّ مالٍ تأخذونَه مِن الكفَّارِ قَهرًا، إذا انتصَرتُم عليهم(٢)، فحقُّه أنَّ للَّهِ خُمُسَه، يُصرَفُ فيما أمَرَ اللهُ به(٣).

(١) قال الشنقيطي: (﴿ وَٱعْلَمُواْ ﴾ معناه: تيقَنُوا؛ لأنَّ العِلمَ إذا أُطلِقَ في القرآنِ: معناه اليقينُ في جميع القرآنِ، وقد جاء في حَرفِ في سورة الممتحنة إطلاقُ العِلمِ مُرادًا به الظنُّ الغالِبُ، وهو قولُه تعالى: ﴿ وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] أي: غلَبَ على ظنّكم ظنَّا قويًّا مُزاحِمًا لليقينِ، ولا يكادُ العِلمُ في غيرِ هذا الموضِع يُطلَقُ في القرآنِ إلا مُرادًا به اليقينُ الجازِمُ، الذي لا يُخالِجُه ظنَّ ولا وَهْمٌ ولا شَكُّ). ((العذب النمير)) (٥/ ١٢) بتصرف يسير.

(٢) قال الكِيا الهراسيُّ: (واعلَمْ أنَّ الاتِّفاق حاصِلٌ على أنَّ المُرادَ بِقَولِه: ﴿غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾: مالُ الكُفَّارِ، إذا ظهرَ به المسلمونَ على وَجهِ الغَلَبةِ، ولا تقتضي اللُّغةُ هذا التَّخصيصَ، ولكِنَّ عُرفَ الشَّرع قيَّدَ اللَّفظَ بهذا النَّوع). ((أحكام القرآن)) (٣/ ١٥٦).

وقال القُرطبي: (لم يختلِفِ العُلَماءُ أَنَّ قُولَه: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ ليس على عُمومِه، وأنَّه يدخُلُه الخصوصُ، فمِمَّا خَصَّصوه بإجماعٍ أَنْ قالوا: سَلَبُ المقتولِ لِقاتِلِه إذا نادى به الإمام. وكذلك الرِّقابُ - أعني الأُسارى - الخِيرةُ فيها إلى الإمامِ بلا خلافٍ). ((تفسير القرطبي)) (٨/٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٨٤، ١٨٧)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (١/ ٢١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٩ / ٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦، ٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٣، ١٦).

قال الشِّنقيطي: (التَّحقيقُ أَنَّ نَصْيبَ اللهِ جلَّ وعلا، ونصيبَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ واحدٌ، وذِكْرُ اسمِه جلَّ وعلا استفتاحُ كلامٍ للتَّعظيمِ). ((أضواء البيان)) (٢/ ٥٩). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٩١).

وعزاه البغويُّ إلى أكثرِ المفسِّرين والفقهاءِ، وقال: (وهو قولُ الحسنِ وقتادةَ وعطاء وإبراهيمَ والشعبيِّ، قالوا: سهمُ الله وسهمُ الرسولِ واحدٌ، والغنيمةُ تُقسمُ خمسةَ أخماسٍ، أربعةُ أخماسٍ لمَن قاتَل عليها، وخُمسٌ لخمسةِ أصنافٍ، كما ذكر الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْمُتَافِي وَالْمَسَاكِينِ وَأَبِّنِ السَّكِيلِ ﴾). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٩٢).

وقال ابنُ عاشورِ: (الابتداءُ باسمِ اللهِ تعالى للإشارةِ إلى أنَّ ذلك الخُمُسَ حَقُّ اللهِ يَصرِفُه حيث يشاءُ، وقد شاء فوكَّل صَرْفَه إلى رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولِمَن يَخْلُف رسولَه من أئمَّةِ المُسلمينَ، وبهذا التَّأويلِ يكونُ الخُمُسُ مَقسومًا على خمسةِ أَسهُمٍ، وهذا قولُ عامَّةِ عُلَماءِ الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/٨).



عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((قَدِمَ وَفدُ عبدِ القَيسِ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا – هذا الحيَّ – مِن ربيعة، وقد حالتْ بيننا وبَينَك كُفَّارُ مُضَرَ، فلا نَخلُصُ إليك إلَّا في شَهرِ الحرامِ، فمُرْنا بأمرٍ نعمَلُ به، وندعو إليه مَن وَراءَنا، قال: آمُرُكم بأربَع، وأنهاكم عن أربَع: الإيمانُ باللهِ، ثمَّ فَسَرَها لهم فقال: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزّكاةِ، وأنْ تُؤدُوا خُمُسَ ما غَنِمْتُم))(١).

وعن عبدِ اللهِ بنِ شَقيقٍ، عن رجُلٍ مِن بُلقينَ، قال: ((أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بوادي القُرى، وهو يَعرِضُ فَرسًا، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما تقولُ في الغنيمةِ؟ فقال: لِلَّه خُمُسُها، وأربعةُ أخماسٍ للجَيشِ. قلتُ: فما أحدُّ أَوْلَى به مِن أَحَدٍ؟ قال: لا، ولا السَّهمُ تَستخرِجُه مِن جَنبِك، ليس أنت أحَقَّ به مِن أَحيك المُسلِم))(٢).

## ﴿ وَلِلرَّسُولِ ﴾.

أي: ولِمُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ يتصَرَّفُ فيما جعَلَه اللهُ له من الخُمُسِ بما شاء في مصالِحِه ومصالِحِ المُسلمين<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٧) ومسلم (١٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في ((المسند)) (٧١٧٩)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٩٨٥)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٨٠١٢).

قوَّى إسنادَه النوويُّ في ((المهذب)) (٧/ ٣٥٨٤)، وصحَّح إسنادَه ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ٣٢٨)، والهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (١/ ٥٣)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (٥/ ٢٠)، وقال البوصيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (١/ ٩٧): إسنادُه رجالُه ثقاتٌ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦١/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/١٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/٤٤).

قال ابنُ تيميةَ: (الرسولُ مبلغٌ عن الله أمرَه ونهيّه، فالمالُ المضافُ إلى الله ورسولِه هو المالُ الذي يصرفُ فيما أمّر الله به ورسولُه مِن واجبٍ ومستحبِّ، بخلافِ الأموالِ التي ملّكها الله لعبادِه،



عن عمرِو بنِ عَبَسةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى بَعيرِ ، ثمَّ قال: ((ولا وسلَّم إلى بَعيرِ مِن المَغنمِ، فلمَّا سلَّم أَخَذَ وَبرةً مِن جَنبِ البَعيرِ، ثمَّ قال: ((ولا يحِلُّ لي مِن غَنائِمِكم مِثلُ هذا إلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَردودٌ فيكم))(١).

# ﴿ وَلِذِى ٱلْقُرِينَ ﴾.

# أي: ولقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن بني هاشم وبني المطَّلِبِ(٢).

فإنَّ لهم صرفَها في المباحاتِ... فالأنفالُ لله والرسولِ؛ لأنَّ قسمتَها إلى الله والرسولِ ليست كالمواريثِ التي قسَمها الله بينَ المستحقِّين)) (٢١١). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢١٤). قال الشِّنقيطي: (والتَّحقيقُ: أنَّ نَصيبَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الخُمُسِ، كان يرُدُّه على مصالِحِ المُسلمينَ لا يأخُذُ منه شيئًا؛ لأنَّه كان يأخُذُ خَلَّته الضَّروريَّةَ مِن فَيءِ بني النَّضيرِ، وربَّما أخذ منه بعضًا مِن فيءِ قُريظةَ، وأنَّ نَصيبَه إنَّما يجعَلُه في مصالحِ المُسلمينَ). ((العذب النمير)) (٥/٤٤).

وقال ابنُ عاشور: (عند الجمهورِ أنَّ سَهمَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخلُفُه فيه الإمامُ؛ يبدأُ بنَفَقتِه ونَفَقةِ عيالِه بلا تقديرٍ، ويَصرِفُ الباقيَ في مصالِحِ المُسلمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/١٠). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٠).

وقال ابنُ جرير: (والصَّوابُ مِنَ القول في ذلك عندنا: أنَّ سَهمَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَردودٌ في الخُمُسِ، والخُمُسُ مقسومٌ على أربعةِ أسهُم على ما رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ: للقرابةِ سَهمٌ، ولليتامي سَهمٌ، وللمَساكينِ سَهمٌ، ولابنِ السَّبيلِ سَهمٌ؛ لأنَّ اللهَ أوجَبَ الخُمسَ لأقوامٍ مَوصوفينَ بِصفاتٍ، كما أوجَبَ الأربعةَ الأخماسِ الآخرينَ). ((تفسير ابن جرير)) ((1/ ١٩٩).

(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۵۰)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (۸۰۸)، والبيهقي في ((السنن الكبري)) (۱۲۹۶۳).

صحَّحه ابنُ دقيق العيدِ في ((الاقتراح)) (١٠٠)، ووثَّق رجالَه الشوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (٨٨/٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح أبي داود)) (٢٧٥٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۹٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۳/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٥٥).

ونَسبَ ابنُ كثيرٍ القَولَ بأنَّ قَرابَته هم بنو هاشمٍ وبنو المطَّلِبِ، إلى جمهورِ العُلماء. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٦٤).

وقال ابنُ كثيرٍ: (وأمَّا سَهمُ ذوي القُربي فإنَّه يُصرَفُ إلى بني هاشمِ وبني المُطَّلِب؛ لأنَّ بني



عن جُبيرِ بنِ مُطعِمٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((مَشَيتُ أنا وعثمانُ بنُ عُفّانَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، أعطيتَ بني المُطَّلِب وتركتَنا، ونحنُ وهم منكَ بِمَنزلةٍ واحدةٍ! فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما بنو المُطَّلِبِ وبنو هاشم شَيءٌ واحِدٌ)). ولم يقسِمِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لبني عبدِ شَمسٍ، ولا لبني نَوفَل، قال ابنُ إسحاقَ: عبدُ شمسٍ وهاشمٌ والمُطَّلِبُ: إخوةٌ لأُمَّ، وأمُّهُم عاتكةُ بنتُ مُرَّةَ، وكان نَوفَل أخاهم لأبيهم (۱).

# ﴿وَٱلْمُتَمَىٰ﴾.

أي: ولِيَتامي المُسلمينَ، الذين مات آباؤُهم وهم أطفالٌ (٢).

# ﴿ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾.

أي: وللمُحتاجينَ مِن المُسلِمينَ (٣).

﴿ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾.

المطَّلِب وازَرُوا بني هاشم في الجاهليَّةِ وفي أُوَّلِ الإسلامِ، ودخلوا معهم في الشِّعبِ غضبًا لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحمايةً له: مُسلِمُهم طاعةً لله ولِرَسولِه، وكافِرُهم حَميَّةً للعشيرةِ، وأَنَفةً وطاعةً لأبي طالبٍ عمِّ رَسولِ اللهِ). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٦٣).

وقال القاسمي: ((أجمَعوا على أنَّ المُرادَ بـ (ذوي القُربى) قرابتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٤٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۶۳)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۱).

قال الواحديُّ: (قال أهلُ المعاني: كلُّ من مات أبوه وهو صَغيرٌ، فهو يتيمٌ، ولا يُتْمَ بعد البُلوغِ، وكلُّ ولدٍ يتيمٌ مِن قِبَلِ أبيه). ((البسيط)) (١٦٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١).





أي: وللمُسافِرِ المُحتاجِ للمالِ في سَفَرِه (١).

# ﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْبَعَمَانِ ﴾.

أي: امتَثِلوا- أَيُّها المؤمنونَ- ما شَرَعْناه لكم في قِسمةِ الغَنائِمِ، إن كُنتُم آمَنتُم باللهِ تعالى، وآمَنتُم بما أنزَلْنا على عَبدِنا محمَّدٍ، مِن آياتِ كِتابِنا(٢)، يومَ فرَقَ اللهُ بين الحَقِّ والباطِل، يومَ الْتَقى جمعُ المُسلمينَ وجَمعُ الكُفَّارِ بِبَدرٍ (٣).

## ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾.

أي: واللهُ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ، لا يُعجِزُه شَيءٌ، ومِن ذلك قُدرَتُه على نَصرِ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٦٥)، ((تفسير السعدي)) (طري: ٣٢١).

(٢) قال الشنقيطيُّ: (إن كُنتُم آمَنتُم باللهِ، وآمَنتُم باللهِ، وآمَنتُم باللهِ عَبْدِنا مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من هذه الآياتِ القُرآنيَّة؛ لأنَّ اللهَ أنزَلَها عليكم، ونَصَرَكم عندَ نُزولِها، وأمَرَكم فيها بأداءِ الخُمُس). ((العذب النمير)) (٥/٥٤).

قال ابنُ عاشور: (والإنزالُ: هو إيصالُ شَيءٍ مِن عُلوٍ إلى شُفلِ... فيجوز أن يكونَ هذا المُنزَّل من قَبيلِ الوَحي، أي: والوحي الذي أنزَلْناه على عَبدِنا يومَ بَدرٍ... ويجوزُ أن يكونَ مِن قَبيلِ عَوارِقِ العاداتِ، والألطافِ العَجيبةِ، مثل إنزال الملائكةِ للنَّصرِ، وإنزالِ المطرِ عند حاجةِ المُسلمين إليه، لتعبيدِ الطَّريقِ، وتثبيتِ الأقدامِ، والاستِقاءِ... ولا مانِعَ من إرادةِ الجَميعِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ١٤). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٠/ ١٦٥).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۱/ ۲۰۰)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/٢١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٦٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٥٤).

قال ابن عطية: (ويومُ الفُرقانِ: معناه يومُ الفَرْقِ بين الحقِّ والباطِلِ، بإعزازِ الإسلامِ وإذلالِ الشِّركِ، والفُرقانُ مصدَرِّ: مِن فَرَقَ يَفرُقُ، والجَمْعانِ: يريدُ جَمعَ المُسلِمينَ، وجمعَ الكُفَّارِ، وهو يومُ الوقعةِ التي قُتِلَ فيها صناديدُ قُريشٍ ببَدرٍ، ولا خلافَ في ذلك، وعليه نصَّ ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٌ ومِقْسَمٌ، والحسنُ بن على وقتادةُ وغيرهم). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٢).

وقال ابنُ عاشور: (كان يومُ بَدرِ فارقًا بين الحَقِّ والباطِلِ؛ لأَنَّه أُوَّلُ يوم ظَهرَ فيه نصرُ المُسلمين الضُّعفاءِ على المُشركينَ الأقوياءِ، وهو نَصرُ المُحِقِّينَ الأذلَّةِ على الأعزَّةِ المُبطِلينَ، وكفى بذلك فُرقانًا وتَمييزًا بين مَن هم على الحَقِّ، ومَن هم على الباطِل). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ١٥).



المُؤمنينَ على الكافرينَ، وإن كانوا قِلَّةً أذلَّةً، كما وقع يومَ بَدرٍ (١).

﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ اللَّهُ نِيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُم بِالْعُدُوةِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُولَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ لهم يومَ مُلتَقاهم، صوَّرَ لهم حالتَهم الموضِّحةَ للأمرِ، المُبيِّنةَ لِمَا كانوا فيه مِن اعترافِهم بالعَجزِ؛ تذكيرًا لهم بذلك، رَدعًا عن المُنازَعةِ، وردًّا إلى المُطاوَعةِ، فقال(٢٠):

# ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ ﴾.

أي: فرقَ اللهُ بينَ الحَقِّ والباطِلِ حينَ (٣) كُنتم نازلينَ بِضَفَّةِ وادي بَدرٍ، التي هي أقرَبُ إلى المدينةِ، ومُشرِكو قُريشٍ نازِلونَ بِضَفَّةِ وادي بَدرٍ، التي هي أبعَدُ من المدينةِ، وأصحابُ الإبلِ الذين معهم تجارةُ المُشركينَ؛ في موضعٍ أسفلَ منكم ممَّا يلي ساحِلَ البَحرِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ١٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٠٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٦/٤). وقيل: إنَّ ﴿إِذَ ﴾ بدَلٌ مِن ﴿يَوْمَ ٱلْفُرُقَانِ ﴾ وممَّن قال بهذا: الزَّمخشريُّ والشَّنقيطيُّ. وقيل: إنَّه منصوبٌ بـ (اذكروا) مُقَدَّرًا، وهو قَولُ الزَّجَاجِ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٢٣)، ((الدر المصون)) للسَّمين الحلبي (٥/ ٥٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۳/۱۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ١٦٦، ١٦٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٦/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢)،





# ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدَتُهُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ ﴾.

أي: ولو اتَّفَقتُم - أيُّها المؤمنونَ - مع المُشركينَ على القتالِ في مكانٍ وزمانٍ مُحَدَّدين؛ لَمَا اجتمَعْتُم في ذلك المَوعِد(١).

# ﴿ وَلَاكِن لِيَقَضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾.

أي: ولكِن جَمَعَكم اللهُ ببدرٍ على غيرِ ميعادٍ بينكم وبينهم؛ لِينصُرَ اللهُ المؤمنينَ ويُعِزَّهم، ويُهلِكَ الكافرينَ ويُذِلَّهم، وكان ذلك قضاءً مُقدَّرًا لا بدَّ مِن وُقوعِه (٢).

((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٦٢).

قال ابنُ عطيَّةَ: (وادي بدر آخِذٌ بين الشَّرقِ والقبلةِ، مُنحَرِفٌ إلى البَحرِ الذي هو قريبٌ مِن ذلك الصُّقعِ، والمدينةُ مِن الوادي مِن مَوضِعِ الوقعةِ منه في الشَّرقِ، وبينهما مرحلتانِ... والركبُ بإجماعٍ مِن المفسِّرينَ عِيرُ أبي سُفيانَ، ولا يقال: ركْبٌ إلا لرُكَّابِ الإبلِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٢). وقال الشَّنقيطي: (ومعنى كَونِه أسفَلَ: أنَّ وادي بدرٍ ذاهِبٌ إلى جِهةِ البَحرِ؛ فكُلُّ ما قرُبَ من البَحر منه فهو أسفَلُ، وما بَعُدَ منه فهو أعلى). ((العذب النمير)) (٥/ ٢٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٦/١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/١٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٥٥). قال السعديُّ: (﴿ لَاَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيكَدِ ﴾ أي: لا بدَّ مِن تقدُّم أو تأخُّر أو اختيارِ منزلٍ، أو غيرِ ذلك، مما يعرضُ لكم أو لهم، يصدفُكم عن ميعادِكم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢). وقال ابنُ عاشورٍ: (والمعنى: لو تواعدتُم لاختلفتُم في الميعادِ، أي: في وقتِ ما تواعَدْتُم عليه؛ لأنَّ غالبَ أحوالِ المتواعِدَينِ ألَّا يستويَ وفاؤُهما بما تواعَدَا عليه في وَقتِ الوفاءِ به، أيْ: في

لأنَّ غالبَ أحوالِ المتواعِدَينِ ألَّا يستوي وفاؤُهما بما تواعَدَا عليه في وَقتِ الوفاءِ به، أيْ: في وقتٍ واحدٍ؛ لأنَّ التَّوقيتَ كان في تلك الأزمانِ تَقريبًا يُقَدِّرونَه بأجزاءِ النَّهارِ، كالضُّحى والعَصرِ والغروب؛ لا ينضَبِطُ بالدَّرَج والدَّقائق الفلكيَّة، والمعنى: فبِالأحرَى وأنتم لم تتواعَدُوا). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/١٩).

وقال الشِّنقيطي: (﴿لَاَخْتَلَفْتُمُ فِي ٱلْمِيعَـٰدِ﴾ أي: لخافَ بعضُكم مِن بَعضٍ، وجبُنَ بعضُكم عن بعضٍ، ولَمَا اتَّفَقْتم ليحصُلَ ما حصل). ((العذب النمير)) (٦٦/٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰٦/۱۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/۱۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲۹/۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۱۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٦٦/٥٠).



عن كعبِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (إنَّما خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُسلمونَ، يريدونَ عيرَ قُريشٍ، حتى جمَعَ اللهُ بينهم وبين عَدُوِّهم عليه علي غيرِ مِيعادٍ)(١).

# ﴿ لِّيَهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾.

أي: جمع الله بين المؤمنين والكافرين بِبَدرٍ، ونصَر المؤمنين عليهم؛ وفرق بين الحقّ والباطِلِ؛ من أجلِ أن يستمِرَّ في الكُفرِ مَن استمَرَّ فيه بعد قيامِ الحُجَّةِ عليه، ووضوحِ الأمرِ ببطلانِ الكُفْرِ، فلا يبقَى له عذرٌ عند الله، ويؤمِنَ مَن آمنَ بعد ظُهورِ الحجَّةِ له، ووضوحِ الأمرِ بما لا شكَّ فيه أنَّ الإسلامَ حقُّ (٢).

كما قال تعالى: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

# ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

أي: وإنَّ اللهَ لَسَميعٌ لِجَميعِ الأصواتِ، ومِن ذلك أنه سميعٌ لدُعائِكم، وتَضَرُّعِكم، واسْتِغاثَتِكم به، عليمٌ بكُلِّ شَيءٍ؛ فيعلمُ الظواهرَ والضمائرَ والضمائرَ والغيبَ والشهادة، وكلِّ ما يفعلُه خلقُه، لا تخفَى عليه خافِيةٌ، ومِن ذلك علمُه أنَّكم تستحِقُّون النَّصْرَ على أعدائِكم الكفرةِ المعانِدينَ، فاتَّقوا ربَّكم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١ ٩٥٥) ومسلم (٢٧٦٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦٨/٤، ٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠//١٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٦٧).

قال الواحدي: (أكثَّرُ أهلِ العِلمِ على أنَّ المُرادَ بالهلاكِ هاهنا: الكُفرُ والضَّلالُ، وبالحياةِ: الاهتداءُ والدِّينُ، والمعنى: لِيَكفُرَ مَن كَفَرَ بعد حُجَّةٍ قامت عليه، فقَطَعَت عُذرَه، ويؤمِنَ مَن آمَنَ على مِثل ذلك). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٤٦٣).





في منطِقِكم أَنْ تنطِقوا بغيرِ حَقِّ، وفي قُلوبِكم أَنْ تعتقِدوا فيها غيرَ الرَّشَدِ(۱). الفَوائدُ التَّربويَّة:

قال الله تعالى: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَى وَٱلرَّكْبُ أَسَفَلَ مِنكُمْ ﴾ الغَرَضُ مِن التَّقييدِ بهذا الوَقتِ وبتلك الحالةِ: إحضارُها في ذِكرِهم؛ لأجلِ ما يلزَمُ ذلك من شُكرِ نِعمةِ الله، ومِن حُسن الظَّنِّ بوَعدِه، والاعتمادِ عليه في أمورِهم؛ فإنَّهم كانوا حينئذٍ في أشَدِّ ما يكونُ فيه جيشٌ تِجاهَ عَدُوِّه؛ لأنَّهم يعلمونَ أنَّ تلك الحالةَ كان ظاهِرُها مُلائمًا للعَدُوِّ؛ إذ كان العدوُّ في شُوكةٍ، واكتمالِ عُدَّةٍ، وقد تمهَّدَت له أسبابُ الغَلَبةِ بحُسنِ مَوقِع جيشِه؛ إذ كان بالعُدوةِ التي فيها الماءُ لِسُقياهم، والتي أرْضُها مُتوسِّطةُ الصَّلابةِ، فأمَّا جَيشُ المسلمينَ فقد وَجَدوا أنفُسَهم أمامَ العَدُوِّ في عُدوةٍ تَسوخُ في أرضِها الأرجُلُ؛ مِن لِين رَملِها، مع قِلَّةِ مائِها، وكانت العِيرُ قد فاتت المسلمينَ، وحلَّتْ وراءَ ظُهورِ جَيشِ المُشركينَ، فكانت في مأمَنِ مِن أن ينالَها المُسلمونَ، وكان المُشركونَ واثِقينَ بتَمَكُّنِهم مِنَ الذَّبِّ عن عِيرِهم، فكانت ظاهرةُ هذه الحالةِ ظاهرةَ خَيبةٍ وخَوفٍ للمُسلمينَ، وظاهرةَ فَوزِ وقُوَّةٍ للمُشركينَ، فكان مِن عجيب عِنايةِ اللهِ بالمُسلمينَ أَنْ قَلَب تلك الحالةَ رأسًا على عَقِبِ، فأنزل مِن السَّماءِ مَطَرًا تعبَّدَت به الأرضُ لِجَيش المُسلمينَ، فساروا فيها غيرَ مَشقوقٍ عليهم، وتطَهَّروا وسَقَوا، وصارت به الأرضُ لِجَيش المُشركينَ وَحلًا يثقُلُ فيها السَّيرُ، وفاضت المياهُ عليهم (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۹/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۲۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ١٨، ١٧)، ويُنظر: أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٢٣).



#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللّهِ ﴾ فيه أنَّ تخلية الخُمُس للأصنافِ الخمسةِ مِنَ الإيمانِ (۱).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي اللهِ وَالْمَسَكِينِ وَالْبَنِ السّبِيلِ ﴾ استدلَّ بِعُمومِه مَن قال باستحقاق الأغنياءِ مِن الأربعةِ المَذكورينَ أو بَعضِهم، كالفُقراءِ، ومَن قال باستواءِ ذَكرِهم وأُنثاهم (٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ، استُدِلَ بإضافةِ الغنيمةِ (٣).
 بإضافةِ الغنيمةِ لهم، على أنَّ الغانِمينَ مَلكوها بمجَرَّدِ الغنيمةِ (٣).

3 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْرِفِ السَّبِيلِ ﴾ دلَّ على جوازِ قسمةِ الغنائمِ في دارِ الحربِ، كما هو قولُ الشافعيِّ رحمه الله؛ لأنَّ قوله: ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ ... ﴾ يقتضي ثبوت الملكِ لهؤلاء في الغنيمةِ، وإذا حصل الملكُ لهم فيه، وجب جوازُ القسمةِ؛ لأنَّه لا معنى للقسمةِ على هذا التقدير إلا صرفُ الملكِ إلى المالكِ، وذلك جائزٌ بالاتفاقِ (٤).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿وَاعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ﴾ افتتاحُه بِقَولِه: ﴿وَاعْلَمُواْ ﴾ للاهتمام بِشَانِه، والتَّنبيهِ على رعايةِ العَمَلِ به؛ فإنَّ المقصود

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شعب الإيمان)) للبيهقي (٦/ ١٦٩)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٥).





بالعِلمِ تَقَرُّرُ الجَزمِ بأنَّ ذلك حُكمُ اللهِ، والعَمَلُ بذلك المَعلومِ(١).

٦- قال الله تعالى: ﴿وَلِنِى ٱلْقُرْبَى ﴾ وهم قَرابةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِن بَني هاشِم وبني المُطَّلِب، وأضافَه اللهُ إلى القرابةِ دليلًا على أنَّ العِلَّة فيه مُجرَّدُ القَرابةِ، فيستوي فيه غَنِيُّهم وفَقيرُهم، ذَكَرُهم وأُنثاهم (٢).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿وَٱلْمَاتَهَىٰ ﴿ جَعَلَ اللهُ لهم خُمُسَ الخُمُسِ رحمةً بهم؛
 حيث كانوا عاجزينَ عن القِيامِ بمَصالِحِهم، وقد فُقِدَ مَن يقومُ بمَصالِحِهم (٣).

٨- قولُه تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْكُهُ ﴾ أضاف اللهُ الغنيمة إلى الغانمين، وأخرَج منها خُمسَها، فدلَّ على أنَّ الباقي لهم، يُقسَمُ على ما قسمه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم: للراجلِ سهمٌ، وللفارسِ سهمانِ لفرسِه، وسهمٌ له، وأمَّا هذا الخُمسُ، فيُقسَمُ خمسة أسهم؛ سهمٌ للهِ ولرسولِه، يُصرفُ في مصالحِ المسلمينَ العامةِ، مِن غيرِ تعيينٍ لمصلحةٍ؛ لأنَّ الله جعَله له ولرسولِه، واللهُ ورسولُه غنيَّانِ عنه، فعُلِم أنَّه لعبادِ الله. فإذا لم يُعيِّنِ الله له مصرفًا، دلَّ على أنَّ مصرفَه للمصالحِ العامةِ، والخمسُ الثاني: لذي القربَى، والخمسُ الثالثُ لليتامَى، والخمسُ الرابعُ للمساكينِ، والخمسُ الخامسُ لابنِ السبيلِ (١٠).

9 - قَولُه تعالى: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾ جَرَت العادةُ بِذِكرِه قُدرَتَه عند نَصْرِه الضِّعافَ مِن عبادِه المتمسِّكينَ بِدينِه، كما قال في الأحزابِ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧]. وقال في الحُدَيبيةِ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الفتح: ٢١] كلُّ هذه الآياتِ على وتيرةٍ واحدةٍ، معناها: إنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الفتح: ٢١] كلُّ هذه الآياتِ على وتيرةٍ واحدةٍ، معناها: إنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢١).



كُنتُم ضعافًا عاجزينَ، فهو - جلَّ وعَلا - قادِرٌ قَوِيٌّ، لا يَعجِزُ عن شَيءٍ؛ فإنَّه ينصُرُ أولياءَه ويُقَوِّيهم ويُقْدِرُهم على مَن هو أقوى مِنهم(١١).

#### بَلاغةُ الآيتين:

الحقوله: ﴿ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا عَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُورِينَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمِنِ السَّكِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللّهُ عَلَى حَثِلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللّهُ عَلَى حَثِلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فيه الانتقالُ لبيانِ ما أُجمل مِن حُكم الأنفال، الذي افتتتحتْ به السُّورةُ ؛ ناسَبَ الانتقالُ إليه ما جَرَى مِنَ الأَمْر بقِتالِ المشرِكينَ إِنْ عادوا إلى قِتالِ المُسلِمينَ. والافتتاحُ بـ ﴿ وَٱعۡلَمُواْ ﴾ ؛ للاهتِمامِ بشأنِه، والتّنبيهِ على رِعايةِ العَملِ به ؛ فإنَّ والافتتاحُ بـ ﴿ وَٱعۡلَمُواْ ﴾ ؛ للاهتِمامِ بشأنِه، والتّنبيهِ على رِعايةِ العَملِ به ؛ فإنَّ المقصودَ بالعِلمِ تَقرُّرُ الجزمِ بأنَّ ذلك حُكمُ اللهِ ، والعملُ بذلك المعلومِ ؛ فيكونُ المقصودَ بالعِلمِ تَقرُّرُ الجزمِ بأنَّ ذلك حُكمُ اللهِ ، والعملُ بذلك المعلومِ ؛ فيكونُ ﴿ وَٱعۡلَمُواْ ﴾ كنايةً مُرادًا به صريحُه ولازمُه ().

- وقولُه: ﴿مِّن شَيْءٍ ﴾ بيانٌ لعُمومِ (ما)؛ لئلَّا يُتوهَّمَ أَنَّ المقصودَ غنيمةٌ مُعيَّنةٌ خاصَّةٌ (٣).

- وفيه أيضًا: حُسنُ تَركيبٍ؛ حيثُ أَفْرَد كَينونةَ الخُمْسِ لله، وفَصَل بين اسمِه تعالى وبين المعاطيفِ بقولِهِ: ﴿ خُمُسَ هُو ﴾ ليَظْهَرَ انفرادُه تعالى بكينونةِ الخُمُسِ له، ثمَّ أَشْرَكَ المعاطيفَ معه على سَبيلِ التَّبعيَّةِ له، ولم يأتِ التركيبُ (فأنَّ للهِ خُمُسه وللرِّسولِ ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خُمُسه) (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٦٠، ٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٢٦).





- وإعادةُ اللامِ في ﴿وَلِذِى ٱلْقُرْبَى ﴾ دون غيرِهم مِن الأصنافِ الثَّلاثةِ؛ لدَفْعِ تَوهُم الشَراكِهم في سَهمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لمزيدِ اتِّصالِهم به عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ(١).

- وفي قولِه: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنتُم ﴾ جِيءَ في الشَّرطِ بحرفِ (إنْ) التي شأنُ شُرطِها أن يكونَ مشكوكًا في وقوعِه؛ زيادةً في حثِّهم على الطاعة، حيثُ يَفرِضُ حالَهم في صُورةِ المشكوكِ في حُصولِ شَرْطِه؛ إلهابًا لهم؛ ليَبْعثَهم على إظهارِ تحقُّقِ الشَّرطِ فيهم (٢)؛ فهو من بابِ خِطابِ التَّهيجِ (٣).

- إضافةُ (يومٍ) إلى (الفُرْقانِ) في قولِه: ﴿ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ إضافةُ تنويهٍ به، وتشريفٍ (١).

- قولُه: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حَكِلِ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾ اعتراضٌ بتذييل الآياتِ السَّابقةِ، وهو مُتعلِّقٌ ببعضِ جُمْلةِ الشَّرْطِ في قولِهِ: ﴿ وَمَا آَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبِّدِنَا يَوْمَ الْفَرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانِ ﴾؛ فإن ذلك دليلٌ على أنَّه لا يَتعاصَى على قُدرتِه شيءٌ (٥).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيثُ خَتَم بصِفةِ القُدرةِ ﴿ قَلِيتِ رُ ﴾؛ لأنَّه تعالى نصَرَ المؤمنينَ على قِلَّتهم على الكافرينَ على كَثْرتِهم ذلك اليومَ (١).

٢- قوله: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُّوى وَٱلرَّكَبُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢٢ /٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٢٧).



أَسْفَلَ مِنَكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمُ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَكِن لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَ كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَلِكَ اللَّهُ لَسَجِيعُ عَلِيمٌ ﴾
وَإِنَ ٱللَّهُ لَسَجِيعُ عَلِيمٌ ﴾

- ﴿كَانَ ﴾ تدلُّ على تحقُّق ثُبوتِ معنى خَبرِها لاسمِها من الماضي؛ فمعنى ﴿كَانَ مَفْعُولًا ﴾ أنَّه ثَبَتَ له في عِلْمِ اللهِ أنَّه يُفعَل (١)، وعبَّر بقولِه: ﴿مَفْعُولًا ﴾ لتَحقُّق كَوْنه (١).
  - وتَنكيرُ ﴿ أَمْرًا ﴾ هنا؛ للتَّعظيم (٣).
- وقولُه: ﴿ لِيَهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةِ ﴾ فيه دخولُ لامِ التَّعليلِ على فِعْل ﴿ لِيَهُ لِكَ ﴾ وهو تأكيدٌ لِلَّامِ الدَّاخِلةِ على ﴿ لِيَهُ لِكَ ﴾ وهو تأكيدٌ لِلَّامِ الدَّاخِلةِ على ﴿ لِيَهُ طِكَ ﴾ في الجُملةِ المُبدَل منها(٤).
- ودلَّ معنى المجاوزةِ الذي في ﴿عَنْ ﴾ على أنَّ المعنى أنْ يكونَ الهلاكُ والحياةُ صادرَينِ عن بيِّنةٍ، وبارزَينِ منها(٥).
- قولُه: ﴿ وَإِنَ اللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ تذييلٌ يشيرُ إلى أنَّ الله سميعُ دُعاءِ المسلمين طلبَ النَّصْرِ، وسميعُ ما جرَى بينهم مِن الحوارِ في شأنِ الخروجِ إلى بَدْرٍ، ومِن مودَّتهم أن تكونَ غيرُ ذاتِ الشَّوكةِ هي إحْدى الطائفتينِ التي يُلاقونها، وغير ذلك، وعليمٌ بما يجولُ في خواطِرهم من غير الأمورِ التي يُلاقونها، وغير ذلك، وعليمٌ بما يجولُ في خواطِرهم من غير الأمورِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٢١).





# المسموعةِ، وبما يَصْلُح بهم، ويُبْني عليه مَجْدُ مُستقبلِهم (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٢١).



#### الآيتان (٤٤-٤٤)

﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ أَرَىكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَكَ يُرِيكُهُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ أَرَىكَهُمْ كَيْرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَئَكُورَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيكُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ اللَّهُ وَلِنَكُمُ وَلِنَكُمُ قَلِيكٌ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْنُهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ.

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَلَنَنَزَعُتُمْ ﴾: أي: وَلاختَلَفتُم، والتَّنازُع: التَّجاذُبُ والتَّخاصُمُ والتَّجادُل، وأصلُ (نزع) يدُلُّ على قَلعِ شَيءٍ (١٠).

## مُشكلُ الإعرابِ:

قوله: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكً ۗ وَلَوْ أَرَسَكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَمُ ۖ إِنَّهُ، عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ \* وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا ﴾

﴿ يُرِيكُهُمُ ﴾: (يُرِي) (٢) فِعلُ مُضارعٌ مَرفوعٌ، والكاف في محلِّ نَصبٍ، مَفعولٌ به ثانٍ، و ﴿ قَلِيلًا ﴾ حالُ - مَفعولٌ به ثانٍ، و ﴿ قَلِيلًا ﴾ حالُ - على القَولِ بأنَّ الرُّؤيا المناميَّة تتعدَّى لمفعولٍ به واحدٍ، كالرُّؤيةِ البَصَريَّةِ - أو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢١٨، ٤١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) أصلُه (رأى - يَرَى)، وعند دخولِ هَمزةِ التَّعديةِ أصبح (أَرَى - يُرِي)، فإن كان الفِعلُ متعديًا لمفعولِ به واحدٍ (وهو رأى البَصَرية) تعدَّى بالهمزةِ إلى مفعولينِ، وإن كان متعديًا إلى مفعولينِ كـ (رأى) العِلميَّةِ، أو الحُلميَّةِ - على رأي - تعدَّى بالهمزةِ إلى ثلاثةِ مَفاعيلَ، وأبطلَ (أبو حيان) تعدِّيها إلى ثلاثةِ مَفاعيلَ بجوازِ حَذفِ الثَّالِثِ في هذا البابِ اقتصارًا - أي مِن غَيرِ دَليل - تقولُ: رأيتُ زيدًا في النَّومِ، وأراني اللهُ زيدًا في النَّومِ، ولو كانت تتعَدَّى لثلاثةٍ لِمَا حُذِفَ اقتصارًا؛ لأنَّه خبرٌ في الأصلِ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٢١٥).





مفعولٌ به ثالثٌ - على القَولِ بأنَّ الرُّؤيا المناميَّةَ تتعدَّى لاثنينِ كالرُّؤيةِ العِلميَّةِ، و ﴿ كَثِيرًا ﴾ كـ ﴿ قَلِيلًا ﴾ إعرابًا.

﴿ يُرِيكُمُوهُمْ ﴾: الرُّؤيةُ هنا بصريَّةُ لا غيرُ؛ لأنَّها كانت في اليَقَظةِ. وعلى ذَلك فالكافُ في محلِّ نصبٍ، مفعولٌ به أوَّلُ، والميمُ للجَمعِ، وقد أُشبِعَت ضَمَّتُها إلى الواوِ، و (هم) في محلِّ نصبٍ مَفعولٌ به ثانٍ. و ﴿ قَلِيلًا ﴾ حالٌ لا غيرُ (١).

#### المَعنى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى نَبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائلًا له: اذكُر - يا مُحمَّدُ - حين أراك اللهُ في نَومِك جيشَ الكُفَّارِ في بَدرٍ قليلًا، فأعلَمْتَ أصحابَك بما رأيتَ، فَقَوِيتْ قُلوبُهم على قتالِ الكُفَّارِ، ولو أراكهم اللهُ في نَومِك كثيرًا، فأخبَرْتَ المُسلمينَ بذلك؛ لَجَبُنوا وتنازَعوا في قتالِ المُشركينَ، ولكِنَّ اللهَ سلَّم من ذلك؛ إنَّه عليمٌ بذاتِ الصُّدورِ.

وتأكيدًا لما حصَل مِن بُشرَى الرُّؤيا فقد أراكم الله في الواقع جيشَ الكفَّارِ قليلًا؛ لتتشَجَّعوا على قِتالِهم، وقلَّلكم في أعينهم لِيَستَهينوا بقتالِكم؛ لِيقضيَ اللهُ أمرًا مُقدَّرًا لا بدَّ مِن وُقوعِه؛ مِن قتالِ بعضِكم بعضًا يومَ بَدرٍ، وانتصارِ المسلمين، وإهلاكِ الكافرينَ، وإلى الله وَحدَه تُرجَعُ الأمورُ.

#### تَغسيرُ الآيتين:

﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَ أَرَىكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَكَ عَرُيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَكَ فَلَيكًا إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللَّهِ مَنَامِكَ قَلِيلًا إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللَّهِ مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٢١٥)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعَّاس (١/ ٤٣١).



أي: اذكُر حين (١) أراك اللهُ في نَومِك - يا مُحمَّدُ - جيشَ الكافرينَ في بدرٍ، وهم قليلٌ، فأخبَرتَ المُسلمينَ برؤياك، فَقَوِيَت قُلوبُهم على قتالِ الكافرينَ (٢).

# ﴿ وَلَوَ أَرَىٰ كَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ ﴾.

أي: ولو أراكَ اللهُ عَددَ الكافرينَ في منامِك كثيرًا، وأخبرتَ المُسلمينَ بذلك؛ لَجَبُنوا وخافوا، واختَلَفوا في قتالِ المُشركينَ (٣).

## ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ﴾.

أي: ولكنَّ اللهَ سلَّم المسلمينَ مِن الفَشَلِ والتَّنازُعِ؛ بسبَبِ ما أراك في نَومِك مِن قِلَّةِ عَددِ الكافرينَ، فقَوِيَت قلوبُهم، وتجرَّؤوا على قتالِ عَدُوِّهم (١٠).

## ﴿ إِنَّهُ عَلِيهُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ عليمٌ بما تُخفيه الصُّدورُ؛ مِن الإيمانِ والكُفرِ، والوساوسِ وغيرِ ذلك، لا يخفَى عليه شيءٌ سُبحانَه (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ٢٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۸، ۲۰۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٦٩)، ((تفسير السعدي)) ((ص: ٣٢٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٠).

قال ابنُ عطية: (تظاهرت الرِّواياتُ أنَّ هذه الآيةَ نزلتْ في رُؤيا رآها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، رأى فيها عددَ الكُفَّارِ قليلًا، فأخبَرَ بذلك أصحابَه، فقويَت نفوسُهم، وحَرَصوا على اللَّقاءِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ٢٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧١، ٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۹، ۲۱۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۱۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲/۸)، ((تفسير ابن کثير)) (ع/ ۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ۷۷).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٥)، ((تفسير ابن كثير))





# ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعَيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللهِ مَا مَعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَاللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ تعالى ما نشأ عن رُؤيَتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن قِلَّتِهم، وما كان ينشأُ عن رؤيتِه الكثرةَ لو وقَعَت؛ أتبَعَه ما فعل مِن اللُّطفِ في رؤيتِهم بأنفُسِهم يقظةً(١).

## ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آعَيْنِكُمْ قَلِيلًا ﴾.

أي: واذكروا حين (٢) أراكُم اللهُ في اليقظةِ - أيُّها المؤمنونَ - جيشَ الكافرينَ قليلًا عندَ اللقاءِ؛ لِتَتشجَّعوا على قتالِهم (٣).

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (لقد قُلِّلوا في أعيُنِنا يومَ بَدرٍ، حتى قُلْتُ لرَجُلٍ إلى جانِبي: تُراهم سبعينَ؟ قال: لا، بل هم مئةٌ، حتى أخَذْنا رجُلًا منهم فسَأَلْناه، قال: كنَّا ألفًا)(٤).

عن أهل بَيتِه النُّقات العارفين بحديث أبيه: قاله ابنُ المديني وغيره). ((فتح الباري)) (٧/ ٣٤٢).

<sup>(9/77)</sup>، ((تفسير السعدي)) (ص: (77%))، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١١/١١)، ((تفسير ابن كثير)) (١٩/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٧، ٧٧).

قال ابنُ عطية: (هذه الرُّؤيةُ هي في اليَقَظةِ بإجماعٍ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٥).

وقال الشِّنقيطي: (هذا رأيٌّ في العينِ تَصديقًا لِرُؤيًاه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((العذب النمير)) (٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٦٩٨)، وابن جرير في ((التفسير)) (٢٦٩٠)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (١٤٧/١٥) (١٧١٠)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٤٧/١٠) (١٤٧/١٥). قال ابنُ حجر في ((المطالب العالية )) (٣٨٧/٤): (إسنادُه صحيحٌ ، إن كان أبو عبيدةَ سَمِعَه من أبيه). وقال ابنُ رجب: (وأبو عبيدة، وإن لم يسمَعْ من أبيه، إلا أنَّ أحاديثه عنه صحيحةٌ، تلقًاها



## ﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ﴾.

أي: وقَلَّلَكم في أعيُنِ الكافرينَ؛ لِيرَوكم أقَلَّ ممَّا أنتم عليه، فيَستَهينوا بقتالِكم (۱). ﴿ لِيَقَضِى اللَّهُ أَمُرًا كَابَ مَفْعُولًا ﴾.

أي: خيَّل اللهُ لكُلِّ فَريقٍ قِلَّةَ الفَريقِ الآخَرِ؛ لأجلِ أن يقَعَ ما قدَّره مِن قتالِ بَعضِهم بعضًا في بدرٍ، وانتصارِ المُسلمينَ، وإهلاكِ الكافرينَ (٢).

## ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

أي: وإلى اللهِ تعالى وَحدَه تَصيرُ جَميعُ أمورِ الخَلائقِ، فيحكُم فيهم بحُكمِه العَدل<sup>(٣)</sup>.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) ( ۲۲/۱۰).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۲/۱۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۱۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٣).

قال الشنقيطي: (﴿لِيَقْضِى اللّهُ ﴾ بذلك ﴿أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا ﴾ في عِلْمِه، وأزَلِه، مُنَفَّذًا في وَقْتِه لا محالة؛ لأنَّ اللهَ جَلَّ وعلا يقضي ويُقَدِّرُ، فيُقَدِّرُ كُلَّ ما شاء ثمَّ يقضيه مُنجَزًا في أوقاتِه، في أماكِنِه، على هَيئتِه وصُوره التي سبَق بها عِلْمُه). ((العذب النمير)) (٥/٧٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٣/١١)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٣، ٧٤).

قال الشنقيطي: (وقد صار إليه هذا الأمرُ، وآل إليه، فنفذَ فيه مشيئته وقُدرَته، وهيَّأ الأسبابَ، حتى هَزَمَ الكفرةَ، وقَتلَ صناديدَهم ورؤساءَهم، وكسَرَ شَوكتَهم على أيدي أوليائِه المسلمين،





كما قال تعالى: ﴿ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٣].

## الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

في قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ تنبيهٌ على أنَّ أمورَ الدُّنيا غيرُ مَقصودةٍ، وإنَّما المرادُ منها ما يَصلُحُ أن يكونَ زادًا لِيَوم المَعادِ(١).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قوله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾ إذا قيل: كيف يريهم الله قليلًا في منامه، ورؤيا الأنبياءِ حَقُّ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعلَمُ أنَّهم حوالَي ألف؟ والجوابُ: أنَّ رُؤيا النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حقُّ، وتأويلَها حَقُّ؛ لأنَّ معنى رؤياه أنَّ اللهَ قلَلَ كُلَّا مِن الطَّائِفَتينِ في عينِ الأُخرَى في اليقظة، وهو معنى قَولِه: ﴿وَيُقَلِلُكُمْ فِي أَعَيْنِهِمْ ﴾ (٢).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَّ نَازَعْتُمْ فِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ وَالسَّلامُ مَحميًّا مِن الفَشلِ، معصومًا مِن النَّمْرِ ﴾ لَمَّا كان الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَحميًّا مِن الفَشلِ، معصومًا مِن النَّقائِصِ؛ أسندَ الفَشلَ إلى من يُمكِنُ ذلك في حَقِّه، فقال تعالى: ﴿ لَفَشِلْتُمْ ﴾ (٣).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُٰ نِكُمْ قَلِيلًا وَيُقلِّلُكُمْ
 فِي آعَيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ فيه أنَّ القضاءَ والقَدَرَ قائمانِ بِسُنَنِه تعالى في الأسبابِ والمُسبَّبات، فهو لو شاء لخَلَقَ في القلوبِ والأذهانِ بِسُنَنِه تعالى في الأسبابِ والمُسبَّبات، فهو لو شاء لخَلَقَ في القلوبِ والأذهانِ

ونصَرَ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه، وأَيَّدَهم بنَصرِه، وهذا قضاؤُه وقَدَرُه جلَّ وعلا، واللهُ يُهيئُ الأسباب، ولو شاء فعَلَ بلا سبب، إلَّا أَنَّه اقتضت حِكمَتُه أن يُرتِّبَ المسبَّباتِ على أسبابِ، ويُسبِّبَ للأشياءِ جلَّ وعلا، سبحانه وتعالى). ((العذب النمير)) (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٠).



ما أراده بتأثيرِ مَنامِ الرَّسولِ، وبتقليلِ كُلِّ مِن الجَمعينِ في أعيُنِ الآخَرِ، مِن غيرِ أَن يُرَبِّبَهما على هذينِ السَّبَينِ، ولكنَّه ناط كلَّ شَيءٍ بِسَببٍ، وخلقَ كلَّ شَيءٍ بِقَدَرٍ (١).

3- قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِا لَتَقَيْتُمْ فِي اَلَّهُ وَيَعْلِلُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِي اللّهُ اَمْرًا كَاتَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾ هذا مِن بَديع صُنع الله تعالى؛ إذ جعل للشَّيء الواحِدِ أثرَينِ مُختَلِفينِ، وجعلَ للأثرَينِ المُختَلِفينِ أثرًا مُتَّحِدًا، فكان تخيُّلُ المسلمينَ قِلَّة المشركينَ مُقوِّيًا لِقُلوبِهم، المُختَلِفينِ أثرًا مُتَّحِدًا، فكان تخيُّلُ المسلمينَ قِلَّة المشركينَ مُقوِّيًا لِقُلوبِهم، وزائدًا لِشَجاعَتِهم، ومُزيلًا للرُّعبِ عنهم، فعَظُم بذلك بأسُهم عند اللَّقاء؛ لأنَّهم ما كان لِيَقُلَ من بأسِهم إلَّا شُعورُهم بأنَّهم أضعَفُ مِن أعدائِهم عَددًا وعُددًا، فلمَا أُزيلَ ذلك عنهم بِتَخيلِهم قِلَّة عَدُوهم، خَلُصَت أسبابُ شِدَّتِهم ممَّا يُوهِنها، فلمَا أُزيلَ ذلك عنهم بِتَخيلِهم قِلَّة عَدُوهم، خَلُصَت أسبابُ شِدَّتِهم ممَّا يُوهِنها، وكان تخيُّلُ المُشركينَ قِلَّة المسلمين - أي كونَهم أقلَّ ممَّا هم عليه في نفسِ وكان تخيُّلُ المُشركينَ قِلَة المسلمين وغارًّا إيَّاهم بأنهم سينالونَ التغلُّب عليهم بأدني قِتالٍ، فكان صارِفًا إيَّاهم عن التأهِّبِ لقِتالِ المُسلمينَ، حتى فاجأهم عليه مأدني قِتالٍ، فكان صارِفًا إيَّاهم عن التأهُّبِ لقِتالِ المُسلمينَ، وكان القِلَّتِينِ انتصارُ المُسلمينَ، فكانت الدَّائرةُ على المُشركينَ، فنتج عن تخيُّلِ القِلَّتينِ انتصارُ المُسلمينَ (٢٠).

### بَلاغةُ الآيتين:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/٢٦).





تعالى؛ لأنَّ رُؤيا النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحيٌّ بمَدْلولِها(١).

- وفي قولِه: ﴿يُرِيكُهُمُ ﴾ جاء التعبيرُ بصِيغة المُضارع؛ لاسْتِحضارِ حالةِ الرُّؤيا العجيبةِ (٢).
- قولُه: ﴿وَلَكِ نَّ ٱللَّهَ سَلَمَ ﴾ مفعولُ ﴿سَلَمَ ﴾ ومُتعلَّقُه محذوفان إيجازًا ؛ إذ دلَّ عليه قولُه: ﴿لَفَشِلْتُمْ وَلَنَنزَعْتُمْ ﴾ والتَّقديرُ: سَلَّمَكم من الفَشلِ والتَّنازُع بأنْ سلَّمكم مِن سببهما، وهو إراءتُكم واقعَ عددِ المشركينَ (٣).
- وقولُه: ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَمَ ﴾ فيه وضْعُ الظَّاهِر موضِعَ المُضمَرِ حيثُ لم يَقُلْ: (ولكنَّه سلَّم) -؛ وذلك لقَصْدِ زِيادةِ إسنادِ ذلك إلى اللهِ، وأنَّه بعنايته، واهتمامًا بهذا الحادثِ (٤٠).
- قولُه: ﴿إِنَّهُ مَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ تذييلٌ للمِنَّةِ ، أي: أَوْحى إلى رَسولِه بتلك الرُّؤيا الرَّمزيَّةِ ؛ لعِلْمِه بما في الصُّدورِ البشريَّةِ من تأثُّر النُّفوسِ بالمشاهداتِ والمحسوساتِ أَكْثرَ ممَّا تتأثَّر بالاعتقاداتِ (٥).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِي آَعَيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ آَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ فيه تكرارُ قوله: ﴿لِيَقْضِى ٱللَّهُ آَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ فيه تكرارُ قوله: ﴿لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ حيثُ ذكره في الآية المتقدِّمةِ: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِأَلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسَفَلَ مِنكُمُ قَلُو تَوَاعَدتُهُم لَاخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِ وَلَا يَوْاعَدتُهُم لَاخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَا يَعْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنفال: ٤٢]، وليس ذلك محضَ وَلَكِن لِيَقَضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنفال: ٤٢]، وليس ذلك محضَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٢٥).



تكرارٍ؛ فالمقصودُ مِن ذِكرِه في الآيةِ المُتقدِّمةِ هو أنَّه تعالى فَعَل تِلك الأفعالَ ليَحصُلَ استيلاءُ المؤمنين على المشرِكينَ، على وجهٍ يكونُ مُعجزِةً دالَّةً على صِدقِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والمقصودُ مِن ذِكرِه هاهنا: أنَّه تَعالَى قلَّلَ عَددَ المؤمنينَ في أعينِ المُشرِكين؛ فبيَّن هاهنا أنَّه إنَّما فَعَل ذلِك ليَصيرَ ذلك سببًا لئلًا يُبالِغَ الكُفَّارُ في تَحصيلِ الاستعدادِ والحذرِ؛ فيصيرُ ذلك سببًا لئلًا يُبالِغَ الكُفَّارُ في تَحصيلِ الاستعدادِ والحذرِ؛ فيصيرُ ذلك سببًا لانكسارِهم(۱).

- قوله: ﴿ أَلْتَقَيْتُمْ ﴾ الالتقاءُ افتعالٌ من اللِّقاءِ، وصيغةُ الافتعالِ فيه دالَّة على المُبالَغةِ (٢).

- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَيْرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فَي حَكَاية إِرَاءةِ المُشركينَ، وحَكَاية إِرَاءةِ المُشركينَ، وحَكَاية إِرَاءةِ المُشركينَ، وحَكَاية إِرَاءةِ المُشركينَ؛ لأنَّ المُشركينَ كانوا عددًا كثيرًا، فناسب أن يَحكي تقليلَهم بإراءتِهم قليلًا، المؤذنة بأنَّهم ليسُوا بالقليلِ. وأمَّا المُسلمونَ فكانوا عددًا قليلًا بالنِّسبةِ لعَدُوهم، فكان المناسِبُ لِتَقليلِهم: أن يُعَبِّرُ عنه بأنَّه (تقليلٌ)، المؤذِن بأنَّه زيادةٌ في قِلَّتِهم (٣).

- قولُه: ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ تَذييلٌ معطوفٌ على ما قَبْلَه عطفًا اعتراضيًّا، وهو اعتراضٌ في آخِر الكلامِ (١٠)، وفي هذا التَّذييلِ تنبيهٌ على أنَّ الحَوْلَ بأجمعِه للهِ تعالى، وأنَّ كلَّ أمرِ فله وإليه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٧)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٥).





## - والتعريفُ في قولِه: ﴿ أَلْأُمُورُ ﴾ للاستغراقِ، أي: جميعُ الأشياءِ(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٢٨).



#### الآيات (٥٥-٤٧)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ اللّهَ مَعَ ٱلصَّيْرِينَ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَكُونُواْ كَٱلّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِم وَاصْبِرُواْ أَ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّيْرِينَ اللّهَ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ بِيَكُمُ ﴾: أي: قُوَّتُكم وغَلَبَتُكم ودَولَتُكم (١).

﴿ بَطَرًا ﴾: أي: دفعًا للحَقِّ، وفَخرًا وبَغيًا، وأصلُ (بطر) يدلُّ على الشَّقِّ (٢).

﴿ وَرِكَآءَ ٱلنَّـاسِ ﴾: أي: ليَراهم النَّاسُ، ومُفاخرةً، وتكبرًا عليهم، راءَى فلانٌ يُرائِي، وفعَلَ ذلكَ رِئاءَ النَّاسِ، وهو أنْ يفعلَ شيئًا لِيَراه النَّاسُ، وأصلُه مِن الرُّؤية (٣).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يأمرُ اللهُ عبادَه المؤمنينَ إذا لَقُوا جماعةً مِن أعدائِهم مُحاربينَ لهم؛ أن يَثبُتوا في قتالِهم، ويَذكرُ وا اللهَ كثيرًا؛ لعلَّهم يُفلِحونَ.

ويأمُّرُهم أن يُطيعوه ويُطيعوا رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا يختَلِفوا فيما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۲/۱۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱٤۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٦٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۰)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۹)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ٢١١ / ٢١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧١)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٢٢).





بينهم فيَفشَلوا، وتخورَ قواهم، وتنحَلَّ عزائِمُهم، وأمَرَهم أن يَصبِروا؛ فإنَّه تعالى مع الصَّابرينَ.

ونهاهم أن يكونوا مثلَ كفَّارِ قُريشٍ، الذين خرجوا مِن منازلهم ردًّا للحَقِّ، ودَفعًا له، ولِيَفتَخِروا على النَّاسِ، ويَتَباهَوا بجَمعِهم، ويمنَعوا النَّاسَ مِن الدُّخولِ في الإسلام، واللهُ بما يعملونَ مُحيطُ.

#### تَغسيرُ الآيات:

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَبْتُواْ وَاَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَيْرًا لَكَانُهُمْ نُقْلِحُونَ اللَّهَ كَانُمُ نُقْلِحُونَ اللَّهَ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا عَرَّفهم اللهُ تعالى بنِعَمِه ودلائِلِ عِنايتِه، وكشف لهم عن سرِّ مِن أسرارِ نَصرِه إيَّاهم، وكيف خذل أعداءَهم، وصرَفَهم عن أذاهم، فاستتَبَّ لهم النَّصرُ مع قِلَّتِهم، وكثرةِ أعدائِهم - أقبلَ في هذه الآيةِ على أنْ يأمُرَهم بما يهيِّئُ لهم النَّصرَ في المواقِع كُلِّها، ويستدعي عناية الله بهم وتأييدَه إيَّاهم، فجمع لهم في هذه الآيةِ ما به قِوامُ النَّصرِ في الحُروبِ(۱).

## ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثَّبُتُواْ ﴾.

أي: يا أيُّها المؤمنونَ، إذا لَقِيتُم جماعةً مُحاربينَ لكم مِن أعدائِكم، فاثبُتُوا لقتالِهم، ولا تتزَعزعوا ولا تَفِرُّوا منهم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١ / ٢١٣)، ((البسيط)) للواحدي (١٠ / ١٨١)، ((تفسير القرطبي)) ( ( العذب النمير)) ( ( العذب النمير)) ( ( العذب النمير)) للشنقيطي (٥ / ٥٧).



عن أبي هُريرة رَضيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَمَنَّوا لقاءَ العَدُوِّ، فإذا لَقيتُموهم فاصبِروا))(١).

وعن أبي النَّضِر، عن كتابِ رجلٍ مِن أسلمَ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يقال لهُ عبدُ اللهِ بنُ أبي أوفَى، فكتب إلى عمرَ بنِ عُبيدِ اللهِ، حين سار إلى الحَروريَّةِ، يخبرُه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان في بعضِ أيَّامِه التي لقي فيها العدوَّ، ينتظرُ حتى إذا مالتِ الشمسُ قام فيهم، فقال: ((يا أيُّها الناسُ، لا تتمنَّوا لقاءَ العدوِّ، واسألوا اللهَ العافيةَ، فإذا لَقِيتُموهم فاصبِروا، واعلموا أنَّ الجنة تحت ظِلالِ السُّيوفِ، ثم قام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال: اللَّهم مُنْزِلَ الكتاب، ومُجْرِيَ السَّحاب، وهازمَ الأحزاب، اهْزِمْهم وانصُرْنَا عليهم))(٢).

# ﴿ وَٱذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴾.

أي: واذكُروا اللهَ تعالى عند لقاءِ العَدُوِّ ذكرًا كثيرًا؛ بقُلوبِكم وألسِنَتِكم؛ لِتُدرِكوا ما تَطلبونَ مِن الانتصارِ على عَدُوِّكم (٣).

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهَ ﴾.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٢٦) ومسلم (١٧٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٦٥)، ومسلم (٢٥٠٩) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/۲۷)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۳۲۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/٥٧).

قال ابنُ عطيةَ: (وهذا ذِكرٌ خَفِيٌّ؛ لأنَّ رَفعُ الأصواتِ في مَوطِنِ القِتالِ رَديَّ مَكروهٌ، إذا كان إلغاطًا، فأمَّا إن كان مِنَ الجَمعِ عند الحَمْلةِ، فحَسَنٌ فاتٌ في عَضُدِ العَدُوِّ). ((تفسير ابن عطية)) (٥٣٦/٢).



أي: وأطيعُوا اللهَ ورَسولَه - أيُّها المؤمنونَ - بامتثالِ أمْرِهما، واجتنابِ نَهْيِهما(١).

أي: ولا تَختَلفوا فيما بينكم، فتَضعُفوا، وتجبُنوا عن قتالِ عَدُوِّكم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضيَ الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَه ومُعاذًا إلى اليَمنِ فقال: ((يَسِّرا ولا تُعَسِّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا، وتطاوَعا ولا تختَلفا))(٣).

# ﴿وَنَذْهَبَ رِيخُكُونَ ﴾.

أي: وتَخورَ قُواكم، وتنحَلَّ عَزائِمُكم، فلا تَنتَصِروا بسبب تَنازُعِكم(١).

# ﴿ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾.

أي: واصبروا عند لقاءِ عَدُوِّكم؛ إنَّ اللهَ مع الصَّابرين، بالنَّصرِ والتَّأبيدِ(٥).

## ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۲).

قال ابنُ كثيرِ: (في حالِهم ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (٢ ٧٧).

وقال السعدي: (في جميع الأحوالِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢١٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٢/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٣٨) ومسلم (١٧٣٣).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۱٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲٤)، ((تفسير ابن كثير))
 (۲/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١١ / ٢١٤، ٢١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٨٨).



## عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهِ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه بعد أنْ أمَرَ الله تعالى عبادَه المؤمنينَ بما أمَرَ به؛ من جلائِلِ الصِّفاتِ، وأحاسِنِ الأعمالِ، التي جرَتْ سُنتُه بأنْ تكونَ سببَ الظَّفَر في القتالِ، ونهاهم عن التَّنازُع- نهاهم عمَّا كان عليه خُصومُهم مِن مُشركي مكَّةَ حين خرجوا لحمايةِ العِيرِ؛ من الصِّفاتِ الرديئةِ، وذكر لهم بعضَ أحوالِهم القَبيحةِ(۱)، فقال:

## ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: ولا تكونوا- أيُّها المؤمنونَ- مِثلَ كُفَّارِ قُريشِ<sup>(۱)</sup> الذين خرَجُوا مِن مَنازِلهم ردًّا للحَقِّ، ودفعًا له، غيرَ شاكرينَ لنِعَمِ الله تعالى عليهم، ولِيَفتَخِروا على النَّاسِ، ويتباهَوا بجَمعِهم (۳).

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ عطيةَ: (﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم ... ﴾ الآية، آية تتضمنُ الطعنَ على المشارِ إليهم، وهم كفارُ قريش، وخرَج ذلك على طريقِ النَّهيِ عن سلوكِ سبيلِهم، والإشارةُ هي إلى كفارِ قريشٍ بإجماع). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١١ / ٢١٦)، ((تفسير الرازي)) (١٥ / ٤٩٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٩٠ / ٥٣٧)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣).

قال ابنُ كثير: (يقول تعالى بعد أمْرِه المُؤمِنينَ بالإخلاصِ في القِتالِ في سبيلِه، وكَثرةِ ذِكْرِه، ناهيًا لهم عن التشبُّه بالمُشرِكينَ في خُروجِهم من ديارِهم ﴿ بَطَرًا ﴾ أي: دفعًا للحَقِّ، ﴿ وَرِكَا هَ النَّاسِ ﴾ وهو: المُفاخَرةُ والتكبُّرُ عليهم، كما قال أبو جهل - لَمَّا قيل له: إنَّ العيرَ قد نجا فارجِعوا - فقال: لا واللهِ، لا نرجِعُ حتى نَرِدَ ماءَ بَدرٍ، وننحَرَ الجُزُرَ، ونشرَبَ الخَمرَ، وتعزِفَ علينا القِيانُ، وتتحَدَّثُ العَربُ بمكانِنا فيها يومَنا أبدًا). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٧).





 $((|1 \sum_{i=1}^{n} d^{(1)}), e^{\frac{1}{2}})$ ، وغَمْطُ النَّاسِ (۲)) (۳).

## ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وخَرَجوا لِيَمنَعُوا النَّاسَ مِن الدُّخولِ في الإسلام(٤).

## ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾.

أي: واللهُ عالِمٌ بما يعمَلُ أولئك المُشركونَ؛ مِن الرِّياءِ، والصَّدِّ عن سبيلِ اللهِ، وغيرِ ذلك، لا يخفَى عليه شيءٌ من أعمالِهم الظَّاهِرة والباطنةِ(٥).

#### الغَوائد التربويَّة:

1 - قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُهُ فَكَةً فَاتَّبُتُواْ وَاَذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُم نُفَلِحُونَ \* وَأَطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيكُكُم وَ وَأَصْبِرُوا أَإِنَّ ٱللّهَ مَع ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ أمرَ فيه المجاهدينَ بخمسةِ أشياءَ، ما اجتمعَتْ في فئةٍ قَطُّ إلَّا نُصِرَت، وإن قَلَّتْ وكَثُر عَدُوها؛ أحدها: الثَّبات. الثاني: كثرةُ ذِكرِه سبحانه وتعالى. الثالث: طاعتُه وطاعةُ رسولِه. الرابع: اتِّفاقُ الكلِمةِ وعَدمُ التَّنَازُعِ الذي يوجِبُ الفَشَلَ والوَهَنَ. الخامس: مِلاكُ ذلك كلّه وقِوامُه وأساسُه، وهو الصَّبرُ. فهذه خمسةُ أشياءَ تُبتنى عليها قُبَّةُ النَّصرِ، ومتى زالت أو بعضُها زال مِن النَّصرِ بحسبِ ما نقصَ منها، وإذا اجتمَعَت قَوَّى بعضُها بعضًا، وصار لها أثرٌ عَظيمٌ في النَّصرِ، ولَمَّا اجتمَعَت في الصَّحابةِ، لم تقم لهم أمَّةٌ مِن

<sup>(</sup>١) بَطَرُ الحَقِّ: أي: دَفْعُه وإنكارُه؛ ترفَّعًا وتَجَبَّرًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) غَمْطُ النَّاسِ: أي: احتِقارُهم والاستهانةُ بهم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) ((٢/ ٥٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲۰)، ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۹۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٢٣).



الأَمَم، وفَتَحوا الدُّنيا، ودانت لهم البلادُ، ولَمَّا تفرَّقَت فيمن بعدَهم وضَعُفَت، آلَ الأَمرُ إلى ما آلَ().

٢ - قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَٱثَّبُتُوا ﴾ أمرَ بالشَّباتِ عند قتالِ الكفَّارِ، كما في الآيةِ قَبلَها النَّهيُ عن الفِرارِ عنهم، وهي قولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ نالتقى الأمرُ والنَّهيُ على سواءٍ، وهذا تأكيدٌ على الوقوفِ للعَدُوِّ والتجَلُّدِ له (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ المَنُوَاْإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثَبْتُواْ وَاَذَكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ ﴾ فيه إشعارٌ بأنَّ على العبدِ ألَّا يَفتُرَ عن ذِكرِ ربِّه أشغَلَ ما يكون قلبًا، وأكثرَ ما يكونُ هَمَّا، وأن تكونَ نَفسُه مُجتَمِعةً لذلك، وإن كانت مُتَوزِّعةً عن غيرِه (٣)، فقد أمر الله تعالى بالإكثارِ مِن ذِكرِه في أضيقِ الأوقاتِ - وهو وقتُ النتجامِ القتالِ - ففي ذلك دليلٌ واضِحٌ على أنَّ المُسلِمَ ينبغي له الإكثارُ مِن ذِكرِ اللهِ على كلِّ حالٍ، ولا سيَّما في وقتِ الضِّيقِ (١٠).

٤ - قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبَتُواْ وَٱذْكُرُواْ
 ٱللّه كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴾ السّلاحُ الأكبرُ في ميادينِ القِتالِ هو ذِكرُ اللهِ جلّ وعلا، وطاعَتُه وامتثالُ أمرِه؛ لأنَّه هو الذي منه النَّصرُ والمَدَدُ<sup>(٥)</sup>.

٥ - قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ اللَّهَ كَاللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّمُ نُفُلِحُونَ ﴾ هذه الآيةُ الكريمةُ تذُلُّ على أنَّ الذين إذا لَقُوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: ٥٠٥، ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٨).



فئةً مِن فئاتِ الكفَّارِ في ميدانِ القِتالِ، ولم يَثْبُتوا، أو لم يَذْكُروا اللهَ كثيرًا؛ أَنَّهم لا يُفلحونَ(١).

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتُبْتُواْ وَٱذْكُرُواْ
 ٱللّهَ كَثِيرًا لّعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ الثَّباتَ في القِتالِ، هو من أسبابِ
 النَّصرِ المَعنويَّةِ، التي يحصُلُ بها ما يُعبَّرُ عنه في عُرفِ العَصرِ بالقُوَّةِ الرُّوحيَّةِ(٢).

٧- الجهادُ لا ينفَعُ إلا مع التمسُّكِ بسائِرِ الطَّاعات؛ يبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ بعد قولِه: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ فَكَةً فَأَثْبُتُوا ﴾ (٣).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَنزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾ فيه ذَمُّ الاختلاف، والنَّهي عن التفرُّقِ والتَّنازُع (١٠).

9 - قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكَزَعُواْ فَلَقَشَلُواْ ﴾، أكبرُ أسبابِ النِّزاعِ: تقديمُ المصالحِ الشَّخصيَّةِ والأغراضِ الدُّنيويةِ على المصالحِ العامَّةِ، وهذه أكبرُ البلايا التي يأتي مِن قِبَلِها الشَّرُ للمُسلمين؛ لأنَّه قد يخالِفُ بعضُ المسلمين، فتكونُ العقوبةُ عامَّةً للجميع (٥).

• ١ - التَّنَازُعُ يُفضي إلى التَفَرُّقِ، وهو يُوهِنُ أمرَ الأُمَّةِ؛ لذا قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٢).



11 - قولُه تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْسَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُواْ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ فيه دلالة على وجوبِ الصَّبرِ، وكونِه أعظمَ أسبابِ النَّصرِ؛ ولذلك عَظَمَ اللهُ تعالى شأنه بِقولِه بعد الأمر بطاعتِه وطاعةِ رَسولِه وبِذِكْرِه: ﴿وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾، وأيُّ بيانٍ لِفائدةِ الصَّبرِينَ أَللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾، وأيُّ بيانٍ لِفائدةِ الصَّبرِ أَللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾، وأيُّ بيانٍ لِفائدةِ الصَّبرِ أَللَّهُ مِن إثباتِ مَعيَّةِ اللهِ تعالى لأهلِه (١٠)!

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قولِ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وهذا يوهِمُ أَنَّها ناسخةٌ لآيةِ إِن قيل: هذه الآيةُ تُوجِبُ النَّباتَ على كلّ حالٍ، وهذا يوهِمُ أَنَّها ناسخةٌ لآيةِ التحرُّفِ والتحيُّز، فالجوابُ: أنَّ هذه الآيةَ تُوجِبُ النَّباتَ في الجملةِ، والمرادُ مِن النَّباتِ الجِدُّ في المحاربةِ، وآيةُ التّحرُّفِ والتحيُّز لا تقدَحُ في حصولِ النَّباتِ في المحاربةِ، بل كان النَّباتُ في هذا المقصودِ، لا يحصُلُ إلّا بذلك التحرُّفِ والتحيُّز.

٢- في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلّمُ مُ فُلْلِحُونَ ﴾ قَرنَ الذّكرَ بالجِهادِ، فأمرَ بذِكرِه عند مُلاقاةِ الأقرانِ ومُكافحةِ الأعداءِ، والمُحِبُّون يفتخِرونَ بذِكرِ مَن يُحِبُّونه في هذه الحالِ، وهذا كثيرٌ في أشعارِ العَرَبِ، وهو ممّا يدُلُّ على قُوَّةِ المحبّةِ؛ فإنَّ ذِكْرَ المُحِبِّ مَحبوبَه في تلك الحالِ التي لا يُهِمُّ المرءَ فيها غيرُ نَفسِه، يدُلُّ على أنَّه عنده بمنزلةِ نَفسِه أو أعَزُّ منها، وهذا دليلٌ على صِدْقِ المحبّةِ (٣).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٣٩٩، ٤٠٠).





رِيُحُكُمُ ﴾ لَمَّا كان التَّنازُعُ مِن شَأْنِه أن ينشَأَ عن اختلافِ الآراءِ، وهو أمرٌ مُرتكِزٌ في الفِطرةِ - بسَطَ القرآنُ القَولَ فيه ببيانِ سَيئِ آثارِه، فجاء بالتَّفريعِ بالفاءِ في قَولِه: ﴿فَنَفُشُلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾؛ فحَذَّرهم أمرينِ مَعلومًا سُوءُ مَغَبَّتِهما: وهما الفَشَلُ وذَهابُ الرِّيحِ (۱).

3- في قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَ ۖ فَاثَبُتُوا ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ وَٱصۡبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ ﴾ دليلُ على أنَّه لا يَصْلُحُ في الحرب إلَّا مُدَبِّرُ واحدٌ؛ وأنَّ منازعتَه، والخلافَ عليه داعٍ إلى الفشلِ، وتشويش الأمر، والصبرُ - واللهُ أعلمُ - في الآية جامعٌ للثباتِ، ولزومِ طاعةِ الأمير في تدبير الحرب').

#### بلاغةُ الآيات:

1 - قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَ قَاتُ بُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لّعَلّكُمُ نُقُلِحُونَ ﴾ فيه تَصديرُ الخِطابِ بحَرْ فَي النِّداءِ والتَّنبيهِ؛ إظهارًا لكَمالِ الاعْتِناء بمضمونِ ما بعدَه (٣)؛ فافتُتحتْ هذه الوصايا بالنِّداءِ اهتمامًا بها، وجُعِلَ طريقُ تعريفِ المُنادى طريقَ الموصوليَّة ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾؛ لِمَا تُؤذِنُ به الصِّلةُ من الاسْتِعدادِ لامتثالِ ما يَأمرُهم به اللهُ تعالى؛ لأنَّ ذلك أخصُّ صِفاتِهم تِلْقاءَ أوامِر الله تعالى ٤٠٠.

- وقولُه: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَ ﴾ فيه تَرْكُ وَصْفِ الفِئةِ إيجازًا؛ لأنَّ المؤمنينَ ما كانوا يَلْقَون إلَّا الكُفَّار؛ فالمرادُ: فئةٌ كافرةٌ، وحُذِفتْ؛ لأنَّ الخِطابَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٢٩).



للمُؤمنِينَ، وهم لا يُحارِبونَ إلَّا فِئةً مِن المشرِكين، أو الباغين، فحُذِفَ للمُؤمنِينَ، وهم لا يُحارِبونَ إلَّا فِئةً مِن المشرِكين، أو الباغين، فحُذِفَ للإيجازِ مِن غيرِ إخلالٍ بالمعنى(١).

٢ - قوله: ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ

- قولُه: ﴿ وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ فيه تَتْميمٌ في الوصيَّة، وعِدَةٌ مُؤنِسةٌ؛ وذلك أنَّ كمالَ أمْر الجِهادِ مبنيُّ على الصَّبر؛ فأَمَرَهم بالصَّبر (٢).
- وقوله: ﴿وَٱصْبِرُوٓا ﴾ بمنزلةِ التَّذييلِ؛ لأنَّ الصَّبرَ هو تَحمُّلُ المكروهِ، وما هو شديدٌ على النَّفْسِ، وتلك المأموراتُ كلُّها تحتاجُ إلى تَحمُّلِ المكارِهِ؛ فالصَّبرُ يَجمَعُ تَحمُّلَ الشَّدائدِ والمصاعِب(٣).
- وجملةُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ قائمةٌ مقامَ التعليلِ للأَمْرِ ﴿وَٱصْبِرُوٓ الْهُ؛ لأَنْ حَرْف التَّأْكِيدِ ﴿إِنَّ ﴾ في مِثلِ هذا قائمٌ مقامَ فاءِ التَّفريع (١٠).
- ٣- قولُه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَاللَّهِ مَا لَذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ النَّاسِ
   وَيَصُدُّونَ عَن سَإِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾
- قولُه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ ... ﴾ جِيءَ في نَهْيهم عن البَطَر والرِّئاء بطريقة النَّهي عن التشبُّه بالمشركين؛ إدماجًا للتَّشنيع بالمشركين وأحوالِهم، وتكريهًا للمُسلِمينَ تلك الأحوال؛ لأنَّ الأحوالَ الذَّميمةَ تتَّضِح مذمَّتُها، وتَنكشِف مزيدَ الانكشاف إذا كانت

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۱۸۱)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۲٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٧)، ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



من أحوالِ قوم مذمومين عند آخرينَ، وذلك أبلغُ في النَّهي، وأكْشَفُ لقُبْح المنهيِّ عنه (۱)، وتَضمَّن هذا الأسلوبُ الطَّعنَ على المُشارِ إليهم، وهم كفَّارُ قريشٍ، وخرَج ذلك على طَريقِ النَّهي عن سُلوكِ سبيلِهم (۲).

- قولُه: ﴿بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ فيه ذِكرُ البَطرِ والرِّئاءِ بصِيغةِ الاسمِ، وذِكرُ الصَّدِّ عن سَبيلِ اللهِ تعالى بصِيغةِ الفِعلِ؛ لأنَّ المشرِكين كانوا مَجبولِينَ على البَطرِ والمفاخرةِ والعُجبِ، وأمَّا صدُّهم عن سَبيلِ اللهِ فإنَّما حصَلَ في الزَّمانِ الذي بُعِث فيه النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فوصَفَهم بالمصدرِ؛ للمُبالغةِ في تمكُّن الصِّفتين منهم؛ لأنَّ البَطرَ والرِّياءَ خُلُقان مِن خُلُقهم، فالتعبيرُ عنهما بالاسمِ فيه إشارةٌ إلى الثَّباتِ، وجاء الفِعْلُ خُلُقان مِن خُلُقهم، فالتعبيرُ عنهما بالاسمِ فيه إشارةٌ إلى الثَّباتِ، وجاء الفِعْلُ ﴿ وَيَحِدُّونَ ﴾ بصِيغةِ الفِعْلِ المضارعِ؛ للدَّلالةِ على حُدوثِ صَدِّهم النَّاسَ عن سَبيلِ الله، وتَجدُّدِهُ (٣).

- وصِيغةُ المُفاعَلةِ في ﴿وَرِكَآءَ ﴾؛ للمُبالغةِ أيضًا، أي: بالغَ في إراءة النَّاس عمله؛ مَحبَّةَ أن يَرَوه ليفخرَ عليهم(١٠).

- قوله: ﴿وَٱللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ خِتامُ هذه الآيةِ فيه وعيدٌ وتهديدٌ لِمَن بَقِي من الكُفَّار، ونفوذُ القَدَر فيمَنْ مَضَى بالقَتْل؛ إذ الإنسانُ ربَّما أَظْهَر من نَفْسه أَنَّ الحاملَ له والدَّاعي إلى الفِعلِ المخصوصِ طلبُ مَرضاةِ اللهِ تعالى، مع أنَّه لا يكونُ الأمرُ كذلك في الحقيقةِ؛ فبيَّن اللهُ سبحانه أنَّه عالمٌ ومحيطٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ١٩١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٩٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٣).





بما في دواخِلِ القلوبِ، وذلك كالتَّهديد والزَّجرِ عن الرِّئاءِ والتصنُّع(١).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٣٧)، ((تفسير الرازي)) (۱٥/ ٤٩١)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٣).





#### الآيتان (٤٨-٩٩)

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ أَلْيَوْمَ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ أَلْمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ أَلِكُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ بَرِيَّ مِنْ أَنْ مِنْ إِنِّ أَذَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَ ٱللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّه

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ جَارٌّ لَّكُمْ ﴾: أي: مُجِيرٌ لكم، ومانعُكم منهم (١).

﴿ تَرَآءَتِ ﴾: أي: تقابَلَت وتَلاقَت. وتراءى القَومُ: إذا رأى بعضُهم بعضًا، وأصلُ (رأى): يدلُّ على نظرٍ وإبصارٍ بِعَينِ (٢).

#### المُعنى الإجماليُّ:

واذكُرْ - يا مُحمَّدُ - حين زيَّنَ الشَّيطانُ لكُفَّارِ قُريشٍ أعمالَهم القبيحة، وقال لهم: لن يستطيعَ أحدُّ أن يَغلِبَكم اليومَ، وإنِّي مُجيرُ لكم، فلمَّا تقابلَ المُسلمونَ والكُفَّارُ، ونظرَ بعضُهم إلى بعضٍ؛ قال الشَّيطانُ لكُفَّارِ قُريشٍ: إنِّي بريءٌ منكم، إنِّي أخشى اللهَ، واللهُ شَديدُ العقاب.

ثم قال تعالى: اذكُرْ حين يقولُ المُنافِقونَ والذين في قُلوبِهم شَكُّ: غرَّ المُسلمين دينُهم حتى تكلَّفوا قِتالَ قُريشٍ، وهم أكثَرُ وأشَدُّ قوَّةً منهم! ومَن يُفَوِّضْ أمْرَه لله فإنَّ اللهَ عزيزٌ حكيمٌ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢٠).



#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِذِّ رَيَّ النَّاسِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ الْفَاتِينِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ اللَّهَ وَاللَّهُ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللْمُلْعُلِمُ الللْمُ اللْمُلْعُلْمُ الللْمُلْعُلِمُ اللللْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الللّهُ الللْمُلْعُلُمُ الللْمُلْعُلُمُ الللْمُ الللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُ

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ الله تعالى فَسادَ أعمالِ المشركينَ لفسادِ نِيَّاتِهِم؛ تنفيرًا منها- زاد في التَّنفيرِ بذِكرِ العَدُوِّ المُبِين، والتنبيهِ على أنَّ كُلَّ ما يأمُرُ به، إنَّما هو خيالُ لا حقيقةً له (۱).

## ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

أي: واذكُرْ (٢) - يا مُحمَّدُ - حين حسَّن إبليسُ لكفَّارِ قُريشٍ أعمالَهم القبيحةَ (٣) في أعيُنِهم وقُلوبِهم (٤).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٩٨).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٦٠).

وقال ابن جرير: (فتأويلُ الكَلامِ: وإنَّ اللهَ لَسِميعٌ عَليمٌ في هذه الأحوالِ، وحينَ زَيَّنَ لهم الشيطانُ خُروجَهم إليكم - أَيُّها المؤمنونَ - لِحَربِكم وقِتالِكم، وحسَّنَ ذلك لهم، وحَثَّهم عليكم). ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٢٥).

(٣) قال ابن الجوزي: (وفي المرادِ بأعمالهم هاهنا ثلاثةُ أقوالِ: أحدها: شِرْكُهم. والثاني: مَسيرُهم إلى بدرٍ. والثالث: قتالُهم لرسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((زاد المسير)) (٢/٢١٦).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۳۳۰)، ((تفسير ابن كثير))
 (٤/ ٣٢٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣)، ((العذب النمير))
 للشنقيطي (٥/ ٩٤).

قال أبو حيان: (الجمهورُ على أنَّ إبليسَ تصوَّر لهم). ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٤). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣).

وقال الشنقيطي: (اللهُ هنا في هذه الآيةِ مِن سورةِ الأنفالِ صرعَّ بأنَّ الشَّيطانَ (قال) ولم يقُل: (وسوس)، فصرَّحَ بالقولِ ولم يذكُرِ الوسوسةَ). ((العذب النمير)) (٥/ ٩٩). عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (جاء إبليسُ يومَ بَدرٍ في جُندٍ مِن الشَّياطين، معه رايتُه، والشَّيطانُ في صورةِ رَجُلٍ من بني مُدلِج، في صورةِ سُراقةَ بنِ مالكِ بنِ جُعْشُم، فقال الشَّيطانُ للمُشركينَ: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ مَ فقال الشَّيطانُ للمُشركينَ: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ مَ فلمًا اصطفَّ النَّاسُ، أخذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبضةً مِن التُّرابِ، فرمى بها في وُجوهِ المُشركينَ، فولَوا مُدبرين. وأقبل جبريلُ إلى إبليسَ، فلما رآه، وكانت يدُه في يدِ رَجُلٍ مِن المشركينَ، وأقبل انتزعَ إبليسُ يَدَه، فولَى مُدبِرًا هو وشيعَتُه، فقال الرَّجلُ: يا سراقةُ، تزعُمُ أنَّك لنا جارٌ؟ قال: ﴿إِنِي بَرِيَ مُ مِنَ الملائكةَ مَا لاَ تَرَوُنَ إِنِي أَخَافُ ٱللّهَ وَٱللّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ وذلك حين رأى الملائكةَ)(۱).

## ﴿ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: وقال إبليسُ لكفَّارِ قُريشٍ: لا يُطيقُ أحدٌ من النَّاسِ اليومَ أن يتغلَّبَ عليكم؛ لِكَثرتِكم وقوَّتِكم (٢).

# ﴿ وَإِنِّي جَارُّ لَّكُمْ ﴾.

وقال ابن تيمية: (قد يتمثَّلُ الجنيُّ في صورةِ الإنسيِّ، حتى يظُنَّ الظانُّ أَنَّه الإنسيُّ، وهذا كثيرٌ؛ كما تصوَّرَ لقُريشٍ في صورة سراقةَ بنِ مالكٍ بنِ جُعشُمٍ). ((النبوات)) (٢/ ٥٣/١).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (٥/ ١٧١٥)، وابن جرير في ((تفسيره)) (١٦١٨٣)، مِن طريقِ عليِّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

وعليٌّ لم يسمعْ من ابنِ عبَّاس، لكن الواسطة بينه وبين ابن عباس مجاهدٌ؛ حيث أخذ تفسيرَه منه.

قال الحافظ في ((التهذيب)): (بعد أن عُرِفت الواسطة، وهو ثقة (يعني مجاهدًا)؛ فلا ضير في ذلك).

وقال الإمام أحمد: (بمصرَ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل فيها رجلٌ إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا) اهـ.

(۲) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۰)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٣٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣).



أي: وإنِّي مُجيرٌ لكم، وحافظٌ لكم من أن يَأتيكم أحدٌ تَخشَونَه، فأنتم في ذِمَّتي وحِمايَ(١).

وكلُّ ذلك منه، كما قال الله تعالى عنه: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ وَلَمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُورًا ﴾ [النساء: ١٢٠].

## ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾.

أي: فلمَّا نظر كلُّ فريقٍ إلى الآخرِ - حِزبِ الله، وحِزبِ الشَّيطان - يومَ بَدرٍ؛ رجعَ إبليسُ القَهقرى (٢) هاربًا (٣).

## ﴿ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ \* مِنْكُمْ ﴾.

أي: وقال إبليسُ لكفَّارِ قُريشِ عندما فرَّ وخَذَلهم: إنِّي أتبرَّأُ منكم (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ كُمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓءٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲٥)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٦٥)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٣٠٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٣٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣).

قال أبو حيان: (يحتمِلُ أن يكونَ قَولُه: ﴿وَإِنِّى جَارُّ لَكُمْ ﴾ معطوفًا على ﴿لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْكُمُ الْبَوْمَ ﴾، ويحتمِلُ أن تكونَ الواوُ للحالِ، أي: لا أحَدَ يَغلِبُكم، وأنا جارٌ لكم، أُعِينُكم وأنصُرُكم بنفسى وبقومى). ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٤).

وقال السُعدي: (﴿ وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ ﴾ مِن أن يأتِيكم أحدٌ مِمَّن تَخشَونَ غائِلتَه؛ لأنَّ إبليسَ قد تبدَّى لِقُريشٍ في صورةِ سُراقةَ بنِ مالكِ بنِ جُعشُم المُدْلِجيِّ، وكانوا يخافونَ مِن بني مُدْلِجٍ؛ لعداوةٍ كانت بينهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) القَهْقَرَى: الرُّجوعُ إلى خَلْفٍ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۰/۱۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٦٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٣٢٣)، ((العذب ٥٣٨)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٠٠، ١٠١).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٧)، ((تفسير الشوكاني))
 (٢/ ٣٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٠٠).





مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الحشر: ١٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى الْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ الْمُقِّ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى الْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ الْمُقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَالسَّتَجَبَّتُمْ لَيْ فَلا تَوْمُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكَ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشُرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

## ﴿إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ﴾.

أي: قال إبليسُ لكفَّارِ قُريشٍ مبيِّنًا سببَ خِذلانِه لهم، وفِرارِه عنهم: إنِّي أرى الملائكةَ الَّتي نزَلَت لتأييدِ المُسلمينَ، وأنتم لا تَرَونَهم (١).

## ﴿ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ ﴾.

أي: إنِّي أخافُ أن يعاقِبَني اللهُ في الدُّنيا، فأهلِكَ معكم (٢).

﴿ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

أي: واللهُ شديدُ التَّنكيلِ بمن خالَفَه، وكفَرَ به (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲٦/۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۷۳)، ((تفسير الشوكاني)) (/۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٤٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٠٢).

قال ابنُ عطيةَ: (قيل: إنَّ هذه مَعذِرةٌ منه كاذِبةٌ، ولم تَلْحَقْه قطُّ مَخافةٌ، قاله قتادةُ وابنُ الكلبيِّ. وقال الزجَّاجُ وغيرُه: بل خاف ممَّا رأى مِن الأمْرِ وهَوْلِه، وأنَّه يَوْمُه الذي أُنظِرَ إليه، ويُقَوِّي هذا أنَّه رأى خَرْقَ العادةِ، ونُزولَ الملائكةِ للحَرْبِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٩٥).

وقال ابنُ القيِّمِ: (صَدَقَ في قَولِه: ﴿إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ ﴾، وكذَبَ في قَولِه: ﴿إِنِّ أَخَافُ اللّهَ ﴾، وقيل: كان خَوفُه على نفسِه أن يَهلِكَ معهم، وهذا أظهَرُ). ((زاد المعاد)) (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٧٥)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٣٠٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٠٢).



# ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَتَوُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

مُناسَبةُ ذِكرِ هذا الخبَرِ عَقِبَ قَولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعَمَالُهُمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْمَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ ... ﴾ هي أنَّ كِلا الخبرينِ يتضمَّنُ قُوَّةَ جيشِ المُشركينَ، وضَعفَ جَيشِ المُسلمين، ويقينَ أولياءِ الشَّيطانِ بأنَّ النَّصرَ سيكونُ للمُشركينَ على المُسلمينَ (۱).

# ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَنَوُلآ وينهُمُّ ﴾.

أي: اذكُرْ (٢) - يا مُحمَّدُ - حينَ قال المُنافِقونَ الذين يُبطِنونَ الكُفرَ، ويُظهِرونَ الإسلامَ، والذين في قُلوبِهم شَكُّ (٣): غرَّ الإسلامُ هؤلاءِ المُسلمينَ وخدَعهم،

قال الواحدي: (وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَـابِ ﴾ يجوزُ أن يكونَ مُتَّصلًا بما أخبَرَ به عن إبليسَ، ويجوزُ أن ينقطِعَ كلامُه عند قوله: ﴿أَغَافُ اللَّهَ ﴾، فقال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَـابِ ﴾). ((البسيط)) (١٩٢/١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) قال الشنقيطي: (قولُه: ﴿ إِذَ ﴾ ظرفٌ، بدلٌ مِن ﴿إذَ» قبلَه، أو منصوبٌ بـ (اذكر) مقدرًا. اذكرْ إذ يقولُ المنافقونَ). ((العذب النمير)) (٥/ ١٠٣). وفي العاملِ في ﴿ إِذَ ﴾ أقوالٌ أخرَى، يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) قيل: المرادُ بالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرَضٌ نفسُ المنافقينَ، وهو مِن عطفِ الصِّفاتِ، وهي لموصوفِ واحدٍ، ويُؤيِّد هذا القولَ: أَنَّ الله وصَف المنافقينَ بأنَّ في قلوبِهم مرضًا في قولِه: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضًا فِي قولِه: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضًا فَي المِنافقين بلا نزاع.

وقيل: هم قومٌ تكلَّموا بكلمةِ الإسلامِ في مكةَ، وأبوا أن يُهاجروا، ففي قلوبِهم إيمانٌ ضعيفٌ، جاءوا مع كفارِ قريشٍ، فلما رأوا قلةَ المسلمينَ ارتابوا وقالوا ذلك، وكان الله قلَّل المسلمينَ في أعينِ الكفارِ، والكفارَ في أعينِ المسلمينَ. وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ٢١٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٥)، ((تفسير الشنقيطي (٥/ ١٠٤).



حتى تكلَّفوا قتالَ قُريشٍ، وهم أكثَرُ منهم، وأشَدُّ قُوَّةً، فلا طاقةَ لهم بذلك(١).

## ﴿ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

#### مناسبتُها لما قبلها:

المناسبةُ بينها وبينَ الجملةِ الَّتي قبلَها: أنَّها كالعِلَّةِ لخيبةِ ظُنونِ المشركين ونُصَرائِهم، أيْ أنَّ اللَّه خَيَّب ظُنونَهم؛ لأنَّ المسلمينَ تَوَكَّلوا عليه، وهو عزيزٌ لا يُغْلَبُ، فمَنْ تمَسَّك بالاعتمادِ عليه نصره، وهو حكيمٌ يُكوِّنُ أسبابَ النَّصرِ مِن حيثُ يجهَلُها البشرُ (۲)، قال الله تعالى:

## ﴿ وَمَن يَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

أي: ومَن يُفَوِّضْ أَمْرَه إلى اللهِ، ويعتَمِدْ عليه، ويَثِقْ به؛ فإنَّ اللهَ يُعِزُّه ويحفَظُه وينصُرُه؛ لأنَّ الله عزيزٌ، لا يَعلبُه ولا يقهَرُه شيءٌ، حكيمٌ في تدبيره، فلا يدخُلُه خلُلُ، ويضَعُ كلَّ شَيءٍ مَوضِعَه اللَّائِقَ به، فينصُرُ مَن يستحِقُّ النَّصرَ، ويعذِّبُ مَن يستحِقُّ النَّصرَ، ويعذِّبُ مَن يستحِقُّ العذابَ(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣].

#### الغُوائِد التربويَّة:

١ - مَبدأُ الاعتقادِ الباطِلِ، والإرادةِ الفاسِدةِ: مِن لَمَّةِ (١) الشَّيطانِ؛ قال الله

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۲٦/۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۷)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٦١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٠٤، ١٠٤)، (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲۹)، ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۶۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (شير ابن كثير)) (ص: ۳۲۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابنُ تيميةَ: (ولَمَّةُ الشَّيطانِ هو تكذيبٌ بالحقِّ وإيعادٌ بالشَّرِّ، وهو ما كان مِنْ جنس إرادةِ



تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَـٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّى جَارُ لَكُمْ ٱلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّى جَارُ لَكُمْ ﴾(١).

٢- مِن كَيدِ الشَّيطانِ للإنسانِ: أَنَّه يُورِدُه المواردَ التي يُخَيَّلُ إليه أَنَّ فيها مَنفَعتَه، ثم يُصدِرُه المصادِرَ التي فيها عطبُه، ويتخلَّى عنه ويُسْلِمُه، ويقِفُ يَشمَتُ به، ويضحَكُ منه؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ به، ويضحَكُ منه؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ به، ويضحَكُ منه؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ مَلِي لَكُمْ النَّيوسِ وَإِنِّى جَارُ لَكُمُ أَلْشَا تَرَآءَتِ ٱلْفِئتَانِ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِينَ مُ مِن النَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَكُمْ أَلْكَ تَرُونَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ ﴾ (٢).

٣- في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوَٰكَمَ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِينُ حَكِيمُ ﴾ دَلالةٌ على هَوُلُآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِينُ حَكِيمُ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ النصرَ إنَّما يكونُ بالتوكُّلِ على اللهِ سُبحانه، لا بالكثرة ولا بالعُدَد؛ فاللهُ عزيزٌ لا يُغالَبُ، حكيمٌ ينصرُ مَن يستحقُّ النصرَ - وإنْ كان ضعيفًا - فعزَّتُه وحكمتُه أو جبَت نصرَ الفئةِ المتوكِّلةِ عليه (٣).

٤ - مَن يُسلِّمْ أمرَه إلى اللهِ ويَثِقْ بفَضلِه، ويُعَوِّلْ على إحسانِه؛ فإنَّ اللهَ حافِظُه وناصِرُه؛ لأنَّه عزيزٌ لا يَغلِبُه شَيءٌ، حكيمٌ يُوصِلُ العذابَ إلى أعدائِه، والرَّحمة والرَّحمة والرَّحمة والرَّح ألله عن يَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ فَإِنَ الله عَن يَرُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ فَإِنَ اللهَ عَن يَرُ حَكَم مُن يَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ فَإِنَ اللهَ عَن يَرُ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ فَإِنَ اللهَ عَن يَرُ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ فَإِنَ اللهَ عَن يَرُ وَمَن يَتُوكَ مَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ فَإِن الله عَن يَن وَلَه الله عَن يَتُوكَ عَلَى الله ويَنْ الله عَن يَتُوكُ هُوناً إلى أوليائِه؛

الشَّرِّ، وظَنِّ وجودِه: إمَّا معَ رجائِه إنْ كان معَ هوَى نفسٍ، وإمَّا معَ خوفِه إنْ كان غيرَ محبوبٍ لها). ((مجموع الفتاوى)) (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٣).





#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَـٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَانَ يَعِدُ أُولِياءَه ويُمَنِّيهم، وقال لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ دلالةٌ على أنَّ الشَّيطانَ يَعِدُ أُولِياءَه ويُمَنِّيهم، وقال تعالى: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيمٍ مَ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُولًا ﴾ (١) [النساء: ١٢٠].

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيٓ مُ مِن مُ دَلالةٌ على أَنَّ الجنَّ يتصوَّرونَ في صُورِ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيٓ مُ مِن على القولِ بأنَّ إبليسَ تصوَّر لهم.
الإنسِ وغيرِهم (١)، وهذا على القولِ بأنَّ إبليسَ تصوَّر لهم.

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيٓ \* ثُرِيۡ مُ إِنِّ آرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِّ آخَافُ ٱللّهَ ﴿ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّياطينَ إِذَا رَأَت مِلائكةَ اللهِ - التي يُؤيِّدُ بها عبادَه - هربتْ منهم (٣).

3- في قَولِه تعالى مُخبِرًا عن الشَّيطانِ: ﴿إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِعِ التَّكليفِ بالأمرِ المِّعَابِ ﴾ دلالةُ على أنَّ الجنَّ مشاركونَ للإنسِ في جِنسِ التَّكليفِ بالأمرِ والنَّهيِ والتَّحليلِ والتَّحريم، وأنَّ أهلَ الكُفرِ والفُسوقِ والعِصيانِ منهم، مُستجِقُّونَ لِعَذابِ النَّارِ -كما يدخلُها مِن الآدميينَ- فقد أخبرَ سبحانَه عن الشَّيطانِ أنَّه يخافُ اللهَ، والعقوبةُ إنَّما تكون على تَرْكِ مأمورٍ أو فِعْلِ محظورٍ (١٠).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ... وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْفَيْ وَاللَّهُ الشَيْطانُ الشَّرَ مِن الشيطان الشَّرَ مِن الشيطان

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩/٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/ ٢٣٣).



على الحقيقة بقوةٍ وسلطانٍ له فيه! وقد أنبأ الشيطانُ عن نفسه في هذا الموضع بأنه لا يَقْدِرُ على ضُرِّ أحدٍ ولا نفْعِه؛ وأنَّ تزيينَه غرورٌ؛ وقولَه كذبٌ لا حقيقةٌ(١).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوَلُهَ وَيَنْهُمُ ﴾ لم تدخُلِ الواوُ في قولِه: ﴿ إِذْ يَكُولُ ﴾ ودخلَت في الآيةِ قَبلَها، وهي قَولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ ﴾؛ لأنَّ قَولَه: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ ﴾؛ لأنَّ قَولَه: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ ﴾ فيه عظفُ هذا التَّزيينِ على حالِهم وخُروجِهم بطرًا ورِئاءً، وأمَّا هنا وهو قوله: ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾ فليس فيه عطفٌ لهذا الكلامِ على ما قَبلَه، بل هو كلامٌ مُبتدأً مُنقطعٌ عمَّا قَبلَه (٢).

٧- قال الله تعالى: ﴿إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوَ لَا لَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ عَرَّ عَلَى هَوَ لَآلَهُ عَلَى النَّفاقُ أَخَصُّ مِن مَرَضِ القلبِ؛ لأنَّ مرَضَ القلبِ مُطلَقٌ على الكافِرِ، وعلى من اعترَضتْه شُبهةٌ، وعلى مَن بينهما (٣).

#### بلاغةُ الآيتين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْمَيْقَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ٱلْمَيْوَمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَكُمُ أَلْمَا تَرَوْنَ إِنِي ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُ مِنْكُمْ إِنِي آرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾
 ٱلْمِقَابِ ﴾

- قوله: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ خُوطِبَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بطَريقِ تلوينِ الخِطابِ، أي: واذْكُر وقتَ تزيينِ الشَّيطانِ أعمالَهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٣٩).





في مُعاداةِ المؤمنِين وغيرِها، بأنْ وَسُوس إليهم(١).

- وجملة ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ ... ﴾ عَطفٌ على جُملةِ: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِى الْعَجيبِ ؛ أَعْيُخِكُمْ قَلِيلًا ... ﴾ وما بينهما اعتراضٌ، رُتِّب نَظْمُه على أُسلوبِه العجيبِ ؛ ليقعَ هذا الظَّرْفُ عقبَ تلك الجُمل المُعترِضة، فيكونَ له إتمامُ المناسبةِ بحكاية خُروجِهم وأحوالِه، وليَقَع قولُه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن بحكاية خُروجِهم عند اللِّقاءِ ؛ وينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآهُ ٱلنَّاسِ ﴾ عَقِبَ أَمْرِ المسلِمينَ بما يَنْبغي لهم عند اللِّقاءِ ؛ ليَجْمعَ لهم بين الأمرِ بما ينبغي، والتَّحذيرِ ممَّا لا يَنبغي، وتَرْكِ التَّشبُّهِ بمَن لا يُرْتضَى ؛ فيتمَّ هذا الأسلوبُ البديعُ المُحكمُ الانتظامِ (٢).

- قولُه: ﴿نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ قولُه: ﴿عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ مُؤكِّدٌ لمعنى ﴿نَكُصَ ﴾؛ إذ النُّكوصُ لا يكونُ إلَّا على العَقِبينِ (٣).

- قولُه: ﴿إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ ﴾ بيانٌ لقولِه: ﴿إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ ﴾ أي: أخاف عِقابَ اللهِ فيما رأيتُ من جُنودِ اللهِ(٤).

- وقولُهُ: ﴿إِنِّي بَرِيَّ مُ مِّنَكُمٌ ﴾ فيه مُبالغةٌ في الخِذلانِ والانْفِصالِ عنهم؛ حيثُ لم يَكتفِ بالفعلِ حتَّى أكَّد ذلك بالقول(٥٠).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰/ ۳٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٥).



- إسنادُ الغُرورِ إلى الدِّين في قولِهم: ﴿عَرَّ هَوُلَآهِ دِينُهُمْ ﴾ باعْتِبار ما فيه مِن الوعدِ بالنَّصر(١).

- وقولُه: ﴿ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللّهِ فَإِنَ ٱللّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴿ خِتَامٌ حَسَنٌ ؛ حيثُ تَضمَّن الردَّ على مَن قال: ﴿ غَرَّ هَتُولُلَآهِ دِينُهُمْ هُ فَكَأَنَّه قيل: هؤلاء في لِقاءِ عدُوِّهم هم مُتوكِّلون على الله؛ فهم الغالِبونَ، ومَنْ يتوكَلْ على الله يَنْصُرْه ويُعِزَّه؛ فإنَّ الله عزيزُ لا يُغالَبُ بقوَّةٍ ولا بكثرة، حَكيمٌ يَضَعُ الأشياء مواضعَها، أو حاكِم بنَصْرِه مَن يتوكَّلُ عليه، فيُديل القليلَ على الكثير (۱).

- وجُعِلَ قولُه: ﴿ فَإِنَ اللَّهَ عَنِينُ حَكِيمٌ ﴾ جوابًا للشَّرطِ في ﴿ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ تعالى، وإلْفائِه يَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ تعالى، وإلْفائِه مُنجِيًا مِن مَضيقِ أَمْرِه؛ فهو كِنايةٌ عن الجواب، وهذا مِن وجوهِ البَيانِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٩).



#### الآيات (٥٠-٥٥)

﴿ وَلُوتَ رَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَكَ عَمْ يُوْنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَوُلُوتُ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَوُلُوتُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَوُلُوتُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ فَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِللّهِ عَلَيْدِ ﴿ فَ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَاللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ لِللّهُ بِذُنُوبِهِمْ آلِانَّ اللّهَ قُويُّ شَدِيدُ الْفِقَابِ ﴿ فَ ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ أَلِنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً اللّهُ مِنْ فَيْعِمُ وَا مَا بِأَنفُسِمِمْ وَأَنَ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهِ مَا يَأْنَفُ مِمْ أَلَى اللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنْ اللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنْ اللّهُ مَا يَا مَا بِأَنفُسِمِمْ وَأَنَ اللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنْ اللّهُ مِنْ فَيْهِمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقُنَا عَالَ فِرْعُونَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَأْنَفُسِمِمْ وَأَنَى اللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ لِللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقُنَا عَالَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرَافًا عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ كَدَأْبِ ﴾: الدَّأْبُ: العادةُ المُستمرَّة والشَّأْنُ، وأصلُ (دأب): يدلُّ على المُلازَمة والدَّوام (۱۰).

#### المعنى الإجماليُّ:

يَقُولُ اللهُ تعالى لِنَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولو عايَنْتَ - يا مُحمَّدُ - حين تنزِعُ الملائكةُ أرواحَ الكفَّارِ من أجسادِهم، وهم يَضرِبونَ وُجوهَ الكُفَّارِ وأدبارَهم، للملائكةُ أرواحَ الكفَّارِ من أجسادِهم، الملائكةُ: ذوقوا عذابَ الحَريقِ؛ ذلك بما كسَبَت أيديكم مِن الكُفرِ والمعاصي، وبأنَّ اللهَ لا يظلِمُ أحدًا مِن خَلقِه.

ثمَّ بيَّن تعالى أنَّ عادةَ هؤلاءِ المُشركينَ مِن قُريشٍ في كُفرِهم، كعادةِ قَوم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۱)، ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٢٣٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٨٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٢١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٦٩).



فِرعونَ والأُممِ المكذِّبةِ مِن قَبلِهم؛ كَفَروا بآياتِ اللهِ فأهلكَهم اللهُ بسبَبِ كُفرِهم ومعاصيهم، إنَّه تعالى قويُّ شديدُ العقابِ، ذلك العذابُ إنَّما وقع عليهم؛ لأنَّهم بدَّلوا نعمة الله كُفرًا، فاللهُ تعالى لا يُغيِّرُ نعمةً أنعَمَها على قوم إلَّا بسبَبِ تَغييرِهم ما بأنفُسِهم؛ بالوُقوع في الكُفرِ، أو ارتكابِ السَّيِّئاتِ. وأنَّ اللهَ سَميعٌ عليمٌ.

ثمَّ ذكر تعالى أنَّ عادةَ هؤلاء المُشركينَ مِن قُريشٍ، كعادةِ آلِ فِرعونَ والَّذين مِن قَريشٍ، كعادةِ آلِ فِرعونَ والَّذين مِن قَبلِهم؛ كذَّبوا بآياتِ اللهِ لَمَّا جاءَتْهم، فأهلكهم اللهُ بِذُنوبِهم، وأغرَقَ آلَ فِرعونَ، وكُلُّ الذينَ أهلكهم اللهُ مِن السَّابقينَ، ومِن كفَّارِ قُريشٍ، كانوا ظالِمينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( ) .

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لمَّا قال سبحانَه قبلَ ذلك بإجمالٍ: ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾؛ بيَّن بعدَ ذلك بعضَ ما يتضمَّنُه هذا الإجمالُ مِن عقابِ الكفارِ(١)، فقال تعالى:

﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّمَكَ بِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾. أي: ولو عايَنْتَ - يا مُحمَّدُ (٢) - حينَ تَنزِعُ الملائكةُ أرواحَ الكُفَّارِ مِن أجسادِهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) ممَّن اختار أنَّ الخِطابَ في الآيةِ مُوجَّةٌ إلى محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ابنُ جريرٍ، وابنُ كثيرٍ، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٩/٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/٢٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١١١).

وقال ابنُ عاشور: (ابتُدِئَ الخبرُ بـ ﴿ وَلَوْتَرَىٰ ﴾ مُخاطبًا به غيرُ مُعَيَّنٍ، ليعُمَّ كلَّ مُخاطبٍ، أي: لو ترَى أَيُّها السامع؛ إذ ليس المقصودُ بهذا الخبرِ خُصوصَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى يُحمَل الخطابُ على ظاهِره). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٠).





وهُم يَضرِبونَ وجوهَهم وأستاهَهم (١)؛ لَرَأيتَ أمرًا عَظيمًا فَظيعًا (٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتِ عَكَ ٱسطُوٓ ا أَيَّدِيهِمْ أَخْرِجُوۤ الْفُسَكُمُ ۗ ٱلْيُوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَنَّ مَايَتِهِ عَنَّ مَايَتِهِ عَنَّمَ اللّهِ عَنْ مَا يَكَنتُمْ عَنْ عَالَتِهِ عَنْ مَايَتِهِ عَنْ مَا يَعْلَمُ وَنَ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

وقال سبحانه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَتَهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَكَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٧].

# ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾.

أي: ويقولُ الملائكةُ للكفَّارِ: ذُوقوا عذابَ النَّارِ التي تَحرِقُكم (٣).

## ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ (اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ

# ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾.

(١) الأسْتاةُ: جمع اسْتِ: وهو العَجُزُ، وقد يُرادُ به حَلقةُ الدُّبُرِ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (١) ٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۱۹۶)، ((تفسير ابن كثير)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١١١). ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١١١). قال ابن كثير: (هذا السِّياقُ- وإن كان سببُه وقعةَ بَدرٍ- ولكنَّه عامٌّ في حقٍّ كلِّ كافرٍ؛ ولهذا لم يخصُصْه تعالى بأهل بدر). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٧).

واختار ابنُ جريرٍ أنَّ قُولَ الملائكةِ هذا للمشركينَ الذين قُتِلوا ببَدرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١١٣).

قال الشنقيطي: (قال بعضُ العلماء: ذَوْقُ عذابِ الحريقِ عند الاحتضارِ؛ لأنَّ المقامِعَ التي يضربونَهم بها تلتهبُ عليهم نارًا، وقال بعضُ العلماء: يُبشِّرونَهم بالحريق يومَ القيامةِ، ولا مانِعَ مِن وقوعِ الكُلِّ). ((العذب النمير)) (٥/ ١١٤). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٣٢)، (زاد المسير)) لابن الجوزي (١١/ ٢١٧).



أي: ويقولُ الملائكةُ للكفَّارِ حين يَضرِبونَهم (١): هذا الجزاءُ بسبَبِ ما عَمِلتُم من الكُفرِ والمعاصي في حياتِكم الدُّنيا، جازاكم اللهُ بها هذا الجزاءَ (١).

# ﴿ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلَّعْبِيدِ ﴾.

أي: وأنَّ اللهَ لا يَظلِمُ أحدًا مِن خَلقِه؛ فقد أرسَلَ إليهم رُسُلَه، وأنزَلَ عليهم كُتُبَه، وأقام عليهم الحجَّةُ (٣).

عن أبي ذرِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما روى عن اللهِ تبارك وتعالى، أنَّه قال: ((يا عبادِي، إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ على نفسي، وجعلتُهُ بينكم مُحرَّمًا، فلا تظَالَموا))(٤).

(١) ممَّن ذهب إلى أنَّ هذا مِن قَولِ الملائكةِ: ابنُ جريرٍ، والشِّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١ / ٢٣١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٦٦).

وقال ابنُ عطية: (قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ يحتملُ أن يكونَ مِن قَولِ الملائكةِ في وقتِ توفِيتِهم لهم على الصُّورةِ المذكورةِ، ويحتملُ أن يكونَ كلامًا مُستَأَنفًا؛ تقريعًا مِن الله عزَّ وجلَّ للكافرينَ حيِّهم ومَيِّتِهم). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٥٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳۱، ۲۳۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳).

وقال الشنقيطي: (المراد ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ ما كَسَبتُم من المعاصي والكُفرِ، سواءٌ كان الذي اجترَمته القلوبُ، أو الألسنةُ، أو الأيدي). ((العذب النمير)) (٥/ ١١٦).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٢٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٦٣).

ذهب ابنُ جرير إلى أنَّ هذه الجملةَ تُعَدُّ سببًا ثانيًا لِذَوقِهم عذابَ الحريقِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٣٢)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (٣٦٣/٢).

وقال الواحدي: (الصَّحيحُ أنَّ قولَه: ﴿وَأَكَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ ابتداءُ كلام لا يعودُ معناه إلى ما قَبلَه مِن قَولِه: ﴿وَأَكَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ ابتداءُ كلام لا يعودُ معناه الله معناه: نفيُ الظُّلمِ، وإيجابُ الحُكمِ بالعدل، لا أنَّه سببُ تَعذيبِهم، فقوله: ﴿بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴿ سَبَبُ أوجبَ الحُكمَ بالتَّعذيب، وقوله تعالى: ﴿وَأَكَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ نعتُ لهذا الحُكم أنَّه عَدلٌ، وأنَّه ليس بجورٍ). ((البسيط)) (١٩٩١).

(٤) رواه مسلم (٧٧٥).



# ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى ما أَنزَلَه بأهلِ بَدرٍ مِن الكُفَّارِ؛ أَتبَعَه بأَنْ بِيَّنَ أَنَّ هذه طريقَتُه وسُنَتُه ودَأْبُه في الكُلِّ (١)، فقال:

# ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

أي: عادةُ وصَنيعُ هؤلاءِ المُشركينَ مِن قُريشٍ في كُفرِهم وتكذيبِهم، كعادةِ وصَنيع قَومٍ فِرعونَ والأُمَمِ المُكذِّبةِ برُسُلِ اللهِ(٢) مِن قَبلِهم(٣).

ثمَّ فسَّرَ تعالى دأْبَ آلِ فِرعونَ ومَن قَبلَهم، وبيَّن عادَتَهم، فقال(٤):

# ﴿كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾.

أي: جحَد الكفَّارُ الأوَّلونَ آياتِ اللهِ التي أَنزَلَها على رُسُلِه، والمُعجزاتِ التي

المكذِّبةُ قبلَهُم، ففعَلْنا بهم ما هو دَأْبُنا، أي: عادتُنا وسُنَّتُنا في أمثالِهم مِن المكذِّبينَ مِن آلِ فرعونَ ومَن قبلَهم مِنَ الأُمم المكذِّبةِ بالرُّسل). ((تفسير ابن كثير)) (٧٨/٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ عطيةَ: (ويحتملُ أن يكونَ المرادُ كعادةِ الله فيهم، فأضاف العادةَ إليهم؛ إذ لهم نسبةٌ اليها، يضافُ المصدرُ إلى الفاعلِ وإلى المفعولِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٤٠). قال ابنُ كثيرٍ: (فعَل هؤلاءِ المشركونَ المكذّبونَ بما أُرسِلتَ به يا محمدُ، كما فَعَل الأُممُ

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٣٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠١/١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠١/١٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١١٨/٥). قال الشنقيطي: (لم يبيّن هنا مَن هؤلاء الذين مِن قبلِهم، وما ذنوبُهم التي أخَذهم الله بها، وبيّن في مواضع أُخرَ أَنَّ منهم قومَ نوحٍ، وقومَ هودٍ، وقومَ صالحٍ، وقومَ لوطٍ، وقومَ شعيب؛ وأنَّ ذنوبَهم التي أُخَذهم بها هي الكفرُ باللهِ، وتكذيبُ الرسل وغيرُ ذلك مِن المعاصي، كعقرِ ثمودَ للناقةِ، وكلواطِ قوم لوطٍ، وكتطفيفِ قومِ شعيبٍ للمكيالِ والميزانِ، وغيرِ ذلك كما جاء مفصلًا في آياتٍ كثيرةٍ). (( أضواء البيان)) (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٢٠).



أَيَّدَهم بها، فعاقبَهم اللهُ تعالى وأهلكَهم؛ بسبَبِ كُفرِهم ومعاصيهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَدَ تَبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَسَاكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ \* وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا كَانُواْ وَهَا مَنْ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَجْمِرِينَ \* وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا كَانُواْ وَهَا مَنْ أَلْسَلَنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَنْسَلَنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَدُنَهُ الطَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحِةُ وَمِنْهُم مَنْ أَنْسَلَنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَدُنَهُ الْمَوْنَ اللَّهُ الْمَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالْمَوْنَ ﴾ [العنكبوت: ٣٨-٤].

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ لا يَغلِبُه أحدٌ، ولا يُعجِزُه شيءٌ، شديدُ النَّكالِ لِمَن كفَرَ به، وكذَّب رُسلَه (٢).

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٥٣) ﴿.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

ذَكَرَ تعالى هنا في هذه الآيةِ ما يَجري مَجرى العِلَّةِ في العِقابِ، الذي ذَكَرَ أَنَّه أَنَّه أَنَّه أَنَّه بهم (٣).

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ ﴾.

أي: ذلك العذابُ الذي أهلك اللهُ به كُفَّارَ قُريشٍ ومُشركي الأُمَم الماضيةِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٢٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير))
 (۵/ ۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٦).





إنَّما وقع عليهم لأَنَّهم بدَّلُوا نعمةَ اللهِ كُفرًا، واللهُ تعالى لا يُغيِّرُ نعمةً دينيَّةً أو دُنيويَّةً أنعَمَ بها على قومٍ، فيَسْلُبُها منهم، ويُحِلُّ مَحَلَّها النَّقَمَ والعُقوباتِ، إلَّا بِسَبِ تَغييرِهم ما بأنفُسِهم؛ بالوقوعِ في الكُفرِ، أو ارتكابِ السَّيِّئاتِ(١).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١]. وقال سبحانه: ﴿وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [البقرة: ٢١١].

وقال جلَّ جَلالُه: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَنْ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنعُونَ \* وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ ﴾ [النحل: ١١٢-١١٣].

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) ((١/ ٤٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٢٢، ١٢٤).

قال ابنُ عطيةَ: (ومثالُ هذا: نعمةُ اللهِ على قُريشٍ بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكَفَروا... فغيَّرَ اللهُ تلك النِّعمةَ بأن نقلَها إلى غيرِهم من الأنصارِ، وأحَلَّ بهم عُقوبَتَه). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٤٥).

وقال ابنُ تيميةَ: (هذا التَّغييرُ نَوعانِ: أحدهما: أن يبدوَ ذلك، فيبقى قولًا وعملًا يترتَّبُ عليه الذَّمُّ والعقاب. والثاني: أن يُغيِّروا الإيمانَ الذي في قلوبهم بضِدِّه من الرَّيبِ والشَّك والبُغضِ، ويَعزِموا على تَركِ فِعلِ ما أمَرَ اللهُ به ورسولُه، فيستحقُّونَ العذابَ هنا على تَركِ المأمورِ، وهناك على فعل المحظورِ. وكذلك ما في النَّفسِ ممَّا يُناقِضُ محبَّةَ اللهِ والتوكُّلُ عليه، والإخلاصَ له والشُّكرَ له، يعاقَبُ عليه؛ لأنَّ هذه الأمورَ كلَّها واجبةٌ، فإذا خُلِّي القلبُ عنها، واتَصَف بأضدادِها، استحقَّ العذابَ على تَرْكِ هذه الواجباتِ). ((مجموع الفتاوي)) (١٤٩/ ٩٠١).



أي: وذلك العذابُ الذي أهلكهم اللهُ تعالى به قد وقع عليهم؛ لأنَّ اللهَ سَميعٌ لكلامِ جَميع خَلْقِه، عليمٌ بما يُظهِرُونَه ويُسِرُّ ونه، لا يخفى عليه شيءٌ، فهو يجازيهم بما يستحقُّونَه (۱).

﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِحَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

## ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

أي: عادةُ وصنيعُ هؤلاءِ المُشركينَ مِن قُريشٍ في كُفرِهم، كعادةِ وصَنيعِ قَومِ فِرعونَ والأُمَم المُكذِّبةِ مِن قَبلِهم(٢).

# ﴿كَذَّبُواْ بِايَتِ رَبِّمِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾.

أي: كذَّبوا بآياتِ اللهِ لَمَّا جاءَتْهم، فسُلِبوا تلك النِّعمَ التي أُسدِيَت إليهم، وأهلكناهم بسبَبِ ذُنوبِهم، وأغرَقْنا قومَ فِرعونَ في البَحرِ<sup>(٣)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُمْ فِى ٱلْمِيَّةِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَـٰنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٦].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۶٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲۰٤)، ((تفسير البغوي)) ((۲۰ مرير)) ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۱/ ۱۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸/٤). قال الواحدي: (قولُه تعالى: ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ يجوزُ أن تكونَ الكافُ مُتعلِّقةً بِمَحذوفٍ قَبلَها، كما ذَكَرْنا في الأولى، ويجوزُ أن تتعلَّق بما بَعْدَها، وهو قولُه: ﴿كَذَبُوا بِتَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ يعني: أهلُ مكَّة كَذَبوا بآياتِ رَبِّهم، كصَنيعِ آلِ فِرعَونَ في التكذيبِ بما جاء به موسى). (السبط)) (۱۰/ ۲۰٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٣٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤٦/١٠).





وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ \* وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوَّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ \* كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ \* كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الدخان: ٢٣ - ٢٨].

وقال سبحانه: ﴿أَلَوْ نُهَٰلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ \* كَذَٰلِكَ نَفَعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ \* وَيْلُ يَوْمَإِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [المرسلات: ١٦-١٩].

# ﴿وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾.

أي: كلُّ الذين أهلَكْناهم مِن السَّابقينَ ومِن كُفَّارِ قُريشٍ، كانوا ظالِمينَ لأنفُسِهم بكُفرهم وتَكذيبهم (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَضَحَبِ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَنْهُمْ رُسُلُهُم وَالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٧٠].

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

مِن عُقوباتِ الذُّنوبِ: أَنَّها تُزيلُ النِّعمَ، وتُحِلُّ النِّقمَ، فما زالت عن العَبدِ نِعمةٌ إلا بِذَنبٍ، ولا حَلَّت به نِقمةٌ إلا بِذَنبٍ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴿ فَاحْبَرَ الله تعالى أَنَّه لا يُغيِّرُ لَعْمَة التي أنعَمَ بها على أحدٍ، حتى يكونَ هو الذي يغيِّرُ ما بنَفسِه، فيُغيِّر طاعةَ اللهِ بمَعصِيتِه، وشُكرَه بكُفرِه، وأسبابَ رضاه بأسبابِ سَخَطِه، فإذا غيَّرَ عُليه؛ جزاءً وفاقًا، وما ربُّك بظلام للعبيدِ، فإنْ غيَّرَ المعصيةَ بالطَّاعةِ، غيَّرَ اللهُ عليه جزاءً وفاقًا، وما ربُّك بظلام للعبيدِ، فإنْ غيَّرَ المعصيةَ بالطَّاعةِ، غيَّرَ اللهُ عليه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲٤)، ((تفسير ابن عاشور)) ( ۲ / ۲۶)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٢٧).



العُقوبةَ بالعافيةِ، والذُّلُّ بالعِزِّ(١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - عَذَابُ البَرزَخِ أُوَّلُه يومُ القَبضِ والموتِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ يَتَوَفَى النَّذِينَ كَفُرُولُ اللهُ عَذَابَ يَتَوَفَى النَّذِينَ كَ فَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ فهذه الإذاقةُ هي في البَرزَخِ، وأوَّلُها حين الوفاةِ (٢).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴿ وصفُ النّعمةِ بِقَولِه: ﴿ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ ﴾ للتّذكيرِ بأنّ أصلَ النّعمةِ مِن الله (٣).

٣- الظَّاهِرُ مِن قَولِه: ﴿عَلَىٰ قَوْمٍ ﴾ العمومُ في كلِّ مَن أنعَمَ اللهُ عليه؛ مِن مُسلِم وكافِر، وبَرِِّ وفاجرٍ، وأنَّه تعالى متى أنعَمَ على أحدٍ فلم يَشكُرْ، بدَّلَه عنها بالنِّقمةِ (٤).

٤ - في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ ﴾ دليلٌ على أنَّ الله تعالى قد يَسْلبُ النِّعَمَ بفِعْل المعصيةِ عقوبةً لفاعليها (٥).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَتَ ٱللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَتَ ٱللّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ \* كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلّذِينَ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:٧٤)، ويُنظر أيضًا: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧٣).





قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم ﴾ إن قيل: فما كان مِن تَغييرِ آلِ فِرعونَ ومُشركي مكَّة، حتى غيَّرَ اللهُ تعالى نِعمَتَه عليهم، ولم تكُن لهم حالٌ مَرضِيَّةٌ فيُغيِّروها إلى حالٍ مَسخوطةٍ؟!

أجيبَ: بأنّه تعالى كما يُغيّرُ الحالَ المَرضيَّة إلى المسخوطة، يُغيّرُ الحالَ المسخوطة إلى المسخوطة إلى أسخَطَ منها، وأولئك كانوا قبلَ بَعثةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كفرةً، عبدة أوثانٍ، فلمَّا بُعِث إليهم بالآياتِ البيِّناتِ، فكذَّبوه وعادَوْه، وتحزَّبوا عليه ساعِينَ في إراقةِ دَمِه؛ غَيَّروا حالَهم إلى أسوأ ممَّا كانت عليه، فغيَّر الله تعالى ما أنعَمَ به عليهم من الإمهالِ، وعاجَلَهم بالعذابِ(۱).

7- في قَولِه تعالى: ﴿ كَذَّبُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ لَمَّا أشارَ بالتَّعبيرِ ﴿ رَبِّهِمُ ﴾ إلى أنَّه غَرَّهم مُعامَلتُه بالعَطفِ والإحسانِ، قال: ﴿ فَأَهْلَكُنَهُم ﴾ أي: جميعًا ﴿ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ﴾ فأتى بنونِ العَظمة؛ إشارةً إلى أنَّه أتاهم بما أنساهم ذلك البِرَّ، وإشارةً إلى أنَّه نشوا أنَّ الرَّبَ كما أنَّه يتَّصِفُ بالرَّحمةِ، فلا بدَّ أن يتَّصِفَ بالعَظمةِ والنَّقمةِ، وإلَّا لم تتِمَّ رُبوبيَّتُهُ (٢).

### بَلاغَةُ الآياتِ:

١ - ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَآ عِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمَ
 وَأَدْبُكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَوْ تَكَنَى إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا ۗ ٱلْمَكَ اللَّهِ عَلَى التَّعظيم، أي: (لو) الشَّرطيَّة؛ والحَذفُ بليغٌ في مِثْل هذا؛ لأنَّه يدلُّ على التَّعظيم، أي:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٠٧).



لرأيتَ أمرًا عجيبًا، وشأنًا هائلًا(١).

- وتقديمُ المفعولِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ على الفاعلِ ﴿ ٱلْمَلَيْمِكَةُ ﴾؛ للاهْتِمامِ به(٢).

- قولُه: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۗ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَالْمَاكَ عَلَى القَولِ بأنَّ المرادَ بالذين كفروا: مُشركو يَومِ بَدْر، وذلك قدْ مضَى؛ فيكونُ أتى بالمضارع (ترى - يَتوفَّى) في المَوضِعَين مَكانَ الماضي؛ لقَصْدِ اسْتِحضارِ تِلك الحالةِ العجيبةِ، وهي حالةُ ضَرْبِ الوجوهِ والأدبارِ؛ ليُحيِّلُ للسامع أنَّه يُشاهِد تِلكَ الحالة "."

- وذِكرُ الوجوهِ والأدبارِ في قولِه: ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴾؛ للتَّعميم، أي: يَضربونَ جَميعَ أجسادِهم، كَقُولِ العربِ: ضَربتُه الظهرَ والبطنَ؛ كِنايةً عمَّا أَقبلَ وما أَدبرَ، أي: ضربتُه في جميعِ جَسدِه (٤)، أوْ خَصُّوهما بالضَّربِ؛ لأنَّ الخِزيَ والنَّكالَ في ضَربِهما أشدُّ (٥).

٢ - ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾

- جملةُ: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ مُستأنفةٌ؛ لقصدِ التَّنكيلِ والتشفِّي، وجِيءَ بإشارةِ البَعيد ﴿ ذَالِكَ ﴾؛ لتعظيم ما يُشاهِدونَه مِن الأهوالِ(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٦).

والقاعدةُ: أنَّ حذفَ جوابِ الشرطِ يدلُّ على تعظيمِ الأمرِ وشدتِه في مقاماتِ الوعيدِ. يُنظر: (قواعد التفسير)) لخالد السبت (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤١).



- وعبَّرَ بالأيدي دونَ غَيرِها في قَولِه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾؛ لأنَّ أكثَرَ الأفعالِ تُزاوَلُ بِها(١).

- وجملةُ: ﴿وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ اعتراضٌ تذييليٌّ، مُقرِّرٌ لمضمونِ ما قَبْلها(٢)، على أحدِ الأوجهِ في الآيةِ.

ونفيُ الظّلَاميةِ في قولِه تعالى: ﴿ لَيْسَ بِظَلَامِ اللّهِ عَيرِ قويًّ؛ فصِياغَتُه بصِيغةِ الكثرةِ باعتبارِ تعلُّق الظُّلمِ المنفيِّ - لو قُدِّرَ ثبوتُه - بالعبيدِ الكثيرين، وعبَّرَ بالمبالغةِ عن كَثرةِ أعدادِ الظُّلمِ باعتبارِ تعدُّدِ ثبوتُه - بالعبيدِ الكثيرين، وعبَّرَ بالمبالغةِ عن كثرةِ أعدادِ الظُّلمِ باعتبارِ تعدُّد أفرادِ معمولِه (٣)، وقيل: لأنَّ العذابَ مِن العِظمِ بحيث لولا الاستحقاقُ لكان المعذِّبُ بمثلِه ظلَّامًا بليغَ الظُّلمِ، فنفَى المبالغة بهذا الاعتبار، ومعناها نفيُ الفعلِ مِن أصلِه (١٤)، وقيل: إنَّه نفى الظُّلمَ الكثير؛ لينتفي القليلُ ضرورةً؛ لأنَّ النّذي يظلمُ، إنَّما يظلمُ لانتفاعِه بالظُّلمِ، فإذا تَرَكُ الكثيرَ مع زيادةِ نفعِه، فلأَنْ يترُكَ القليلَ أولَى، وقيل: لأنَّ أقلَّ القليلِ لو وَرَد منه تعالَى لكانَ كثيرًا، وقيل: يترُكَ القليلَ أولَى، وقيل: لأنَّ أقلَّ القليلِ لو وَرَد منه تعالَى لكانَ كثيرًا، وقيل: إنَّه قَصَد التَّعريضَ بأنَّ ثمَّ ظَلَّامًا للعبيدِ من ولاةِ الجورِ، وقِيل غيرُ ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٢).

وقيل: إنَّ (ظَلَّام) هنا لا تصِحُّ للمُبالغةِ التي تدلُّ على الكثرةِ، إنَّما المرادُ بها النِّسبةُ، وهي تشمَلُ الكثرةَ والقلَّةَ؛ وذلك لأنَّه لو قيل: إنَّ المرادَ بذلك صيغةُ المبالغةِ، لكان المنفيُّ كثرةَ الظَّلمِ، مع أنَّ اللهَ تعالى لا يَظلِمُ مِثقالَ ذَرَّةٍ، وعلى ذلك فمَعنى قَولِه تعالى: ﴿وَأَكَ اللهَ لَيُس بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ أنَّ اللهَ تعالى عظلمٍ، كما نقولُ: فلانُ ليس نجَّارًا، يعني: ليس بذِي نِجارةٍ، أي: ليس منسوبًا للنَّجَارِينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (ص: ٤٩٧).

وحكَى ابنُ مالكِ هذا الوجهَ عَنِ المُحَقِّقينَ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٢٩)، قال الشنقيطيُّ: (وهذا الوجهُ حسنٌ جدًّا، إلا أنَّ فيه دقةً). ((العذب النمير)) (٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٦٥).



- ٣- قَولُه تعالى: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾
- جُملةُ ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ... ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لبيانِ أنَّ ما حلَّ بهم من العذابِ بسَببِ كُفْرِهم، لا بشيءٍ آخَرَ من جِهةِ غيرِهم؛ بتشبيهِ حالِهم بحالِ المعروفينَ بالإهلاكِ بسببِ جَرائمِهم؛ لزيادةِ تَقبيحِ حالِهم، وللتَّنبيهِ على أنَّ ذلك سُنَّةُ مُطَّرِدَةٌ فيما بَينَ الأُمم المُهلكةِ (۱).
- وإنَّما خُصَّ آلُ فِرعونَ بالذِّكرِ، وذُكِر الذي أُهلِكوا به، وهو إغراقُهم؛ لأَنَّه انضمَّ إلى كُفرِهم دَعْوَى الإلهيَّةِ والرُّبوبيَّة لغيرِ الله تعالى؛ فكان ذلك أَشنعَ الكُفر وأفظعَه (٢).
- وقولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ اعتراضٌ مُقرِّرٌ لمضمونِ ما قَبْلَه من الأُخذ، وتكملةٌ له (٣)، مع ما فيه من تأكيدِ الخَبَرِ بـ(إنَّ) واسميَّةِ الجملةِ.
- ٤ قَولُه تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾
- قولُه: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً ... ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لتَعليلِ ما يُفيدُ النَّظمُ الكريمُ مِن كونِ ما حلَّ بهم من العذابِ منوطًا بأعمالِهم السيِّئةِ، غيرَ واقع بلا سابقة (١٤).
- ونفْيُ الكونِ بصِيغةِ المضارعِ في قولِه: ﴿ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِغْمَةً ﴾ يَقتضي تجدُّد

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢ / ٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢٨/٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٤).



النفي ومَنفيِّه (١).

- وقُولُه: ﴿ لَمْ يَكُ ﴾ حُذِفَت نون (يكن) إرشادًا إلى أنَّ هذه الموعظة خليقةٌ بأن يُوجَزَ بها غاية الإيجازِ، فيبادَرَ إلى إلقائِها لِمَا في حسنِ تلقِّيها من عظيمِ المنفعة؛ لأنَّ منَ خالَفَها جديرٌ بتعجيلِ الانتقام (٢).

٥- قَولُه تعالى: ﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ رَبِّمٍمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ... ﴾ تكريرٌ لقولِه: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ... ﴾ تكريرٌ لقولِه: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ... ﴾ المذكورِ قَبْلَه؛ لقصدِ التَّأكيدِ والتَّسميع، وهو تقريرٌ؛ للإنذارِ والتَّهديد، وخُولِفَ بين الجُملتين تفنُّنًا في الأسلوب، وزيادةً للفائدةِ بذِكرِ التَّفريبِ هنا بعد ذِكْرِ الكُفرِ هناك، وهُما سببانِ للأُخْذِ والإهلاكِ(٣). ومِن التَّكذيبِ هنا بعد ذِكْرِ الكُفرِ هناك، وهُما سببانِ للأُوّلِ؛ لأنَّ في ذلك ذِكرَ وجوهِ تكريرِه أيضًا: أنَّ الثانيَ جرى مَجرَى التَّفصيلِ للأوَّلِ؛ لأنَّ في ذلك ذِكرَ إغراقِهم، وأُريدَ بالأوَّلِ ما نزَلَ بهم من العُقوبةِ حالَ الموتِ، وبالثَّاني ما نزَل بهم من العذابِ في الآخِرةِ، وفي الأوَّلِ: ﴿ يَكِيكِ السَّارُةُ إلى إنكارِ دَلائلِ الإلهيَّةِ، وفي الثَّاني: ﴿ يَكَاينَتِ رَبِّهِمْ ﴾ إشارةٌ إلى إنكار نِعَم مَن رَبَّاهم، ودلائلِ تربيتِه وإحسانِه على كَثْرتِها وتواليها، وفي الأوَّل: اللازمُ منه اللائِ والإغراقُ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٨).

وقيل: قولُه في الآيةِ الأُولَى: ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ قد قالَ قبلَه: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا



- في قولِه: ﴿ إِنَا يَكِ رَبِّهِم ﴾ زيادةُ دَلالةٍ على كُفرانِ النِّعم، وجُحودِ الحقِّ (١).
- وذِكرُ وصْفِ الربوبيَّة دون الاسمِ العَلَمِ في قولِه: ﴿ كَذَّبُواْ بِحَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾؛ لزيادةِ تَفظيعِ تَكذيبِهم؛ لأنَّ الاجتراءَ على اللهِ مع مُلاحظةِ كَونِه ربَّا للمُجترِئِ يَزيدُ جَراءتَه قُبحًا؛ لإشعارِه بأنَّها جَراءةٌ في موضعِ الشُّكرِ؛ لأنَّ الرَّبَّ يَستحِقُّ الشُّكرَ (٢).
- قَولُه تعالى: ﴿ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِم وَأَغَلَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ عُبِّر بالإهلاكِ عِوَضَ الأخذِ المتَقَدِّمِ ذِكرُه؛ ليُفَسَّر الأخذُ بأنَّه آلَ إلى الإهلاكِ، وزِيدَ الإهلاكُ بيانًا بالنِّسبةِ إلى آلِ فِرعونَ بأنَّه إهلاكُ الغَرَقِ (٣).
- قَولُه تعالى: ﴿ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ جُمِعَ الضَّميرُ في: (كانُوا)، وجُمِعَ: (ظالِمينَ) مراعاةً لمعنى (كُل)؛ لأنَّ (كُلَّا) متى قُطِعَت عن الإضافة جاز مراعاةً لفظِها تارةً، ومعناها أخرى. وإنما اختيرَ هنا مراعاةُ المعنى؛ لأجلِ الفَواصِلِ، ولو رُوعِيَ اللَّفظُ فقيل مثلًا (وكلُّ كان ظالِمًا)، لم تتَّفِقِ الفَواصِلُ (٤).

الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ فذكر في الآيةِ الأُولَى تمثيلًا لعذابِهم بعدَ الموتِ فقالَ: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ فإنَّ أخذَه يتضمَّنُ أخذَهم ليَصِلوا بعدَ الموتِ إلى العذابِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٥٤٥).





#### الآيات (٥٥-٩٥)

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ ثُقُفَنَهُم ﴾: أي: تَجِدَنَّهم، وتظفَرَنَّ بهم، وأصلُ (ثقِف): يدلُّ على الجِذقِ في إدراكِ الشَّيءِ، وفِعلِه (١).

﴿ فَشَرِّدُ بِهِم ﴾: أي: فنكِّلْ بهم، وافعَلْ بهم فعلًا من العقوبةِ يتفَرَّقُ به مَن وراءَهم، وأصلُ (شرد): يدلُّ على تنفيرِ وإبعادٍ (٢٠).

﴿ فَأُنْبِذُ إِلَيْهِمْ ﴾: أي: فاطرَحْ إليهم عَهدَهم، وأصلُ (نبذ) يدلُّ على طَرحٍ وإلقاءِ (").

#### مُشكلُ الإعراب:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱٦۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۸۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۷۳)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۰۲).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲٦٩)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٣١)،
 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٣٦٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٨٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٣١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٠٢).



في إعرابِ هذه الآيةِ وُجوهٌ؛ بيانُها على النَّحوِ التَّالي:

- أَنَّ فَاعِلَ ﴿ يَعَسَبَنَّ ﴾ هو النبيُّ عليه الصلاةُ والسَّلامُ، و ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مفعولُ ﴿ يَعَسَبَنَ ﴾ الأوَّلُ.

وجملةُ ﴿سَبَقُواْ ﴾ في مَحلِّ نَصبٍ، مفعولُ ثانٍ، فيكون تخريجُها مثلَ قراءةِ التَّاءِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ بِتَوجيهِ الخِطابِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

- أَنَّ الفَاعِلَ مُضمَرٌ تقديرُه: (أَحَدُّ) أو (حاسِبٌ) أو (مَن خَلفَهم)، و ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ و ﴿ اللَّذِينَ ﴾ و ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّ
- أنَّ الفاعِلَ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾، والمفعولُ الأوَّلُ محذوفٌ، أي: أنفُسَهم، والمفعولُ الثَّاني ﴿ سَبَقُوا ﴾ والتَّقديرُ: ولا يَحسبَنَّ الذينَ كَفَروا أنفُسَهم سَبَقوا.

قولُه: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ جملة مُستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعرابِ. وقُرِئَ بالفتحِ ﴿أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ على حَذْفِ لامِ العِلَّةِ، أي: لأنَّهم لا يُعْجِزُونَ (١٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُبَيِّنُ اللَّه تعالى أَنَّ أَكثَرَ الدَّوابِّ التي تدبُّ على وجهِ الأرضِ شَرَّا في حكمِه وقضائِه، هم الذين كَفَروا، وقد سبَقَ في علم الله تعالى أنَّهم لا يُؤمنونَ، الذين أخذَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَهدَ عليهم، بأن يُسالِمَهم ويُسالِموه، ثم ينقضونَ عَهدَهم كلمَّا عاهدوه، وهم لا يتَّقونَ، ثمَّ يأمُرُ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي بن أبي طالب (٣١٨/١-٣١٩)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٦٢٩-٦٣٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٦٢٣-٦٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٤-١٤٤).





عليه وسلَّم أن يُنكِّلَ بهم، ويُعاقِبَهم عقوبةً غليظةً إنْ لاقاهم في الحَربِ؛ حتى يكونَ ذلك عبرةً وتشريدًا لغَيرِهم من الأعداءِ، لعلَّهم يذَّكَّرونَ.

أمَّا القومُ الذين بينَه وبَينَهم عهدٌ، ويخافُ أن يَغدِروا به فينقُضوا عَهدَه - وذلك لظهورِ علاماتٍ له تدلُّ على غدرِهم - فيأمره حينئذٍ أن يُلقِيَ إليهم عَهدَهم؛ حتى يكونَ الطَّرفانِ مُستَويَينِ في العِلم أنْ لا عهدَ باقٍ بينهما، فيبرَأ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الغَدرِ بهم، إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَن يَغدِرُ ويخونُ عهده.

ثمَّ قال الله تعالى: لا يظننَّ الذين كَفَروا أنفُسَهم أفلَتُوا من أن يُظفَرَ بهم، وأنَّهم قد فاتُونا بأنفُسِهم فلا نقدِرُ عليهم، إنَّهم لا يُمكِنُهم الإفلاتُ مِن اللهِ تعالى، ولا الهَرَبُ منه؛ فهو قادِرٌ عليهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا وصفَ اللهُ تعالى كلَّ الكُفَّارِ بِقَولِه: ﴿وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾؛ أفرَدَ بَعضَهم بمزيَّةٍ في الشَّرِّ والعنادِ(١).

وأيضًا لَمَّا وصَفَهم اللهُ تعالى بالظُّلمِ في الآيةِ السَّابقة، علَّلَ اتِّصافَهم ذلك بأنَّهم كَفَروا بآياتِ رَبِّهم الذي تفرَّدَ بالإحسانِ إليهم (٢)، فقال تعالى:

# ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾.

أي: إِنَّ أَكثَرَ الدَّوابِّ التي تدبُّ على وجهِ الأرضِ شَرَّا عند اللهِ، هم الذين كَفَروا بربِّهم، وتغلغَلَ الكُفرُ في نُفوسِهم، فهم مُستمرُّونَ على كُفرِهم، قد سبَقَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/٨).



في علم الله تعالى أنَّهم لا يُؤمنونَ (١).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيمِمْ خَيْرًا لَّأَشَمَعُهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢، ٢٣].

وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَآ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمُ أَعُنُنُ لَآ يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَآ يَسَمَعُونَ بِهَا ۖ أُوْلَتِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَ هُمْ أَصَلُ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْعَكِمَّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤].

ثمَّ ذكرَ تعالى صفةً أخرى من صفاتِهم (٢)، فقال:

﴿ الَّذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ۞ ﴾. ﴿ الَّذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ﴾.

أي: الَّذين أخذتَ عليهم العَهدَ- يا مُحمَّدُ- وأَخَذُوا عليك العَهدَ؛ بأن يُسالِموك وتُسالِمَهم، فلا يحارِبوك ولا تُحارِبَهم، ثمَّ ينقُضونَ عَهدَهم كلَّما عاهدوك(٣).

﴿ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤١٥)، ((تفسير ابن كثير)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٣١). ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٣٢).

قال ابنُ عطيةَ: (أَجمع المُتأوِّلُونَ أَنَّ الآيةَ نَزَلت في بني قُريظةَ، وهي بعدُ تَعُمُّ كُلَّ مَن اتَّصفَ بهذه الصِّفةِ، إلى يوم القيامةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٤٢).





أي وهؤلاءِ الكُفَّارُ الذين ينقُضونَ عَهدَهم، ليست لهم تَقوى مِن الله تعالى تَحمِلُهم على الالتزامِ بفِعلِ أوامِرِه، واجتنابِ نواهِيه، ولا يخافونَ عند نَقضِهم للعَهدِ في كُلِّ مَرَّةٍ، أن يَحُلَّ بهم عذابُ اللهِ(١).

- ﴿ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٧٠٠٠.
  - ﴿ فَإِمَّا نَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾.

أي: فإنْ تلْقَيَنَ - يا مُحمَّدُ - أولئك الكُفَّارَ، الذينَ ينقُضونَ العَهدَ مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ، وتَظفَرْ بهم في حالِ مُحارَبتِهم، بحيثُ لا يكونُ لهم عهدٌ معك - فنكُل بهم، وعاقِبْهم عقوبةً غليظةً، تكونُ عِبرةً وتشريدًا لِغيرِهم من الأعداء، فيتفرَّقوا عنك، ويخافوا منك، ولا يجتَرئُوا عليك بعد ذلك(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳۵)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲۰۶)، ((تفسير القرطبي)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٣٣).

قال ابنُ عاشور: (ووقوعُ فِعلِ ﴿ يَنَقُونَ ﴾ في حَيِّزِ النَّفي، يعُمُّ سائِرَ جِنسِ الاتَّقاءِ، وهو الجِنسُ المُتَعارَف منه، الذي يتهَمَّمُ به أهلُ المُروءاتِ والمُتنكينونَ، فيعُمُّ اتَّقاءَ اللهِ، وخشيةَ عِقابِه في الدُّنيا والآخرةِ، ويعُمُّ اتِّقاءَ العارِ، واتَّقاءَ الْمَسَبَّةِ، واتَّقاءَ سُوءِ السُّمعةِ، فإنَّ الخسيسِ بالعَهدِ والغَدْرِ، مِن القبائِحِ عند جميعِ أهلِ الأحلامِ، وعند العَرَبِ أنفُسِهم؛ ولأنَّ مَن عُرِف بنقضِ العهدِ عَدِمَ مَن يَركَنُ إلى عَهدِه وحِلْفِه، فيبقى في عُزلةٍ مِن النَّاسِ، فهؤلاء الذين نقضُوا بنقض العهدِ عَدِمَ مَن يَركَنُ إلى عَهدِه وحِلْفِه، فيبقى في عُزلةٍ مِن النَّاسِ، فهؤلاء الذين نقضُوا عَهْدَهم، قد غلبَهم البُغضُ في الدِّينِ، فلم يعبَوُّوا بما يَجُرُّه نقضُ العهدِ مِن الأضرارِ لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٩٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲ / ۲۳۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۶۰)، ((تفسير الرازي))
 (٥ / / ٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٠)، ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ٢٨٩)،
 ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٨، ٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤)، ((العذب النمير))
 للشنقيطي (٥/ ١٣٤).

قال ابن عاشور: (المعنى: فاجعَلْهم مَثلًا وعِبرةً لغيرِهم من الكفَّارِ، الذينَ يترقَبونَ ماذا يجتني هؤلاءِ مِن نقضِ عهدِهم، فيفعلونَ مِثلَ فِعْلِهم؛ ولأجلِ هذا الأمرِ نكَّل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقُريظةَ حين حاصَرَهم، ونزلوا على حُكم سَعدِ بنِ مُعاذٍ رَضِي اللهُ عنه، فحَكم بأن تُقتلَ المقاتِلةُ وتُسبَى الذُّريَّةُ، فقتلَهم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمدينةِ، وكانوا أكثرَ مِن



# ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾.

أي: لعلَّ مَن خَلْفَهم مِن الكُفَّارِ الذين يعلمونَ بما فعَلْتَ بناقِضي العَهدِ، يتَّعِظونَ فيَحذَروا مِن نَقضِ ما بينك وبينهم مِن عهدٍ؛ لئلَّا يُصيبَهم ما أصاب غَيرَهم مِن ناقِضي العُهودِ(۱).

# ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ۞﴾. ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾.

أي: وإمَّا تَخافَنَّ - يا مُحمَّدُ - مِن قَوم بينك وبينهم عَهدُّ، أن يَغدِروا بك، فينقُضُوا عَهدَهم معك، بما يظهَرُ مِن قرائِنَ تَدُلُّك على ذلك، من غيرِ تَصريح منهم بالخيانةِ(٢)، فاطرَحْ إليهم عَهدَهم عَلنًا؛ حتى تستويَ أنت وهم في العِلم بأنَّه

ثمانِمئةِ رجلٍ، وقد أمرَ اللهُ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الأمرِ بالإغلاظِ على العدوِّ؛ لِما في ذلك مِن مصلحةِ إرهابِ أعدائِه؛ فإنَّهم كانوا يَستضعفونَ المسلمين، فكان في هذا الإغلاظِ على النَّاكثينَ تحريضٌ على عقوبتهم؛ لأنَّهم استحقُّوها، وفي ذلك رحمةٌ لغيرِهم؛ لأنَّه يصدُّ أمثالَهم عن النَّكثِ، ويكفي المؤمنينَ شرَّ النَّاكثينَ الخائِنينَ). ((تفسير ابن عاشور)) . ((٠١/٠٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٤٣)، ((تفسير الرازي)) (٥٤/ ١٥)، ((تفسير البن عاشور)) (١٠/ ٥٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥٠/ ١٣٤).

(٢) قال ابنُ جرير: (فإن قال قائلٌ: وكيف يجوزُ نقضُ العهدِ بخوفِ الخيانةِ، والخوفُ ظنُّ لا يقينٌ؟! قيل: إنَّ الأمرَ بخلافِ ما إليه ذهبْتَ، وإنَّما معناه: إذا ظهرَت آثارُ الخيانةِ مِن عَدُوِّك، وخِفتَ وُقوعَهم بك؛ فألْقِ إليهم مَقاليدَ السَّلْم، وآذِنْهم بالحَربِ). ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٣٩). وقال الرازي: (قال أهلُ العلم: آثارُ نَقضِ العَهدِ إذا ظهرَت: فإمَّا أن تظهرَ ظُهورًا مُحتملًا، أو ظهورًا مقطوعًا به؛ فإن كان الأوَّلُ وجب الإعلامُ على ما هو مذكورٌ في هذه الآية وذلك لأنَّ قُريظةَ عاهدوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثم أجابوا أبا سُفيانَ ومَن معه مِن المُشرِكينَ إلى مُظاهَرتِهم على رَسولِ اللهِ، فحصَلَ لرسولِ اللهِ خَوفُ الغَدرِ منهم به وبأصحابِه، فهاهنا يجبُ على الإمامِ أن ينبِذَ إليهم عُهودَهم على سواءٍ، ويُؤذِنَهم بالحربِ. أمَّا إذا ظهرَ نقضُ العَهدِ عليه وسلَّم ظهورًا مَقطوعًا به، فهاهنا لا حاجةَ إلى نبذِ العَهدِ، كما فعلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ظهورًا مقطوعًا به، فهاهنا لا حاجةَ إلى نبذِ العَهدِ، كما فعلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ظهورًا مقطوعًا به، فهاهنا لا حاجةَ إلى نبذِ العَهدِ، كما فعلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم



لا عهدَ بينَك وبينَهم، وأنَّ بعضَكم مُحارِبٌ لبعضٍ، فتبرَأَ بذلك من الغَدرِ بهم(١).

عن سُلَيم بنِ عامرٍ، قال: ((كان بين مُعاوية وبين أهلِ الرُّومِ عَهدُّ، وكان يَسيرُ في بلادِهم، حتى إذا انقضَى العَهدُ أغار عليهم، فإذا رجلٌ على دابَّةٍ أو على فرسٍ، وهو يقولُ: اللهُ أكبَرُ، وفاءٌ لا غَدرٌ، وإذا هو عَمرُو بنُ عَبَسة، فسأله معاويةُ عن ذلك، فقال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: مَن كان بينه وبين قومٍ عهدٌ، فلا يَحُلَّنَ عهدًا، ولا يَشُدَّنَه حتى يَمضِي أمَدُه، أو ينبِذَ إليهم على سَواءٍ، قال: فرجَعَ معاويةُ بالنَّاسِ))(٢).

وعن أبي سعيد الخُدْريِّ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لكُلِّ غادرٍ لِواءٌ يومَ القيامةِ، يُرفَعُ له بِقَدرِ غَدرِه، ألا ولا غادرَ أعظمُ غَدرًا مِن أميرِ عامَّةٍ))(٣).

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾.

أي: إنَّ الله لا يُحبُّ الذين يَغدِرونَ بمَن عاهَدَهم وأمِنَهم، ويخونونَ في

بأهلِ مكَّةَ؛ فإنَّهم لَمَّا نقَضُوا العهدَ بِقَتل خُزاعةً - وهم مِن ذِمَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - وصل إليهم جيشُ رسولِ اللهِ بمَرِّ الظَّهرانِ، وذلك على أربعةِ فراسِخَ من مكَّةَ). ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٨). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٠/ ٢٠٩، ٢١٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٤٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱، ۳۲)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٦٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۵۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٤٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۷۰۹)، والترمذي (۱۵۸۰)، والنسائي في ((الكبرى)) (۸۶۷۹)، وأحمد (۱۷۰۱۵)، وابن حبان في ((الصحيح)) (٤٨٧١).

قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ). وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (١٢٠)، والألباني في ((صحيح الترمذي)) (١٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٣٨).



عُهودِهم وغيرها<sup>(۱)</sup>.

# ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠٠٠.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى ما يفعَلُ الرَّسولُ في حقِّ مَن يَجِدُه في الحَربِ، ويتمَكَّنُ منه، وذكَرَ أيضًا ما يجِبُ أن يفعَلَه فيمَن ظهَرَ منه نقضُ العَهدِ - بيَّنَ هنا حالَ مَن فاتَه في يومِ بَدرٍ وغيرِه؛ لئلَّا يبقَى حَسرةً في قلبِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقد كان فيهم مَن بلَغَ في أذيَّةِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَبلغًا عظيمًا (٢).

وأيضًا لمَّا كان نبذُ العهدِ مَظِنَّةُ الخوفِ مِن تكثيرِ العدوِّ وإيقاظِه، وكان الإيقاعُ أولَى بالخوفِ، أَتْبَع سبحانَه ذلك ما يُسلِّي عن فوتِ مَن هرَب مِن الكفَّار في غزوة بدر، فلم يُقتَلْ، ولم يُؤْسَرْ (٣)، فقال تعالى:

# ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓا ﴾.

#### القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ﴾ قراءتان:

١ - قِراءةُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ﴾ قيل: على معنى: لا يحسبنَ النبيُّ، أو لا يحسبنَ أحدٌ، أو لا يحسبَنَ الَّذين كَفَروا(١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۳۸، ۲۳۹)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٨)، ((تفسير اين عاشور)) (١٠/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها حفصٌ وابنُ عامرٍ وحمزةُ وأبو جعفرٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٧). ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٤٤١، ٤٤١)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣١٣)، ((الكشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي بن أبي طالب (١/ ٤٩٤، ٤٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٤).





٢ - قِراءةُ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَ ﴾ على أنَّ الخطابَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (١١)،
 وقيل: ولا تَحْسِبَنَ يا سامعُ (١).

# ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓا ﴾.

أي: لا يظُننَّ الذين كَفَروا أنفُسَهم (٣) أفلَتُوا من أن يُظفَرَ بهم، وأنَّهم قد فاتُونا بأنفُسِهم فلا نقدِرُ عليهم (٤).

# ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾.

أي: إنَّ الكافرينَ لا يُمكِنُهم الإفلاتُ مِن اللهِ تعالى في الدُّنيا ولا في الآخرةِ، ولا يَقدِرونَ على الهَرَبِ منه؛ فهو قادِرُ عليهم سبحانَه (٥).

كما قال تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَسُهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [النور: ٥٧].

ذكر الشنقيطيُّ أنَّ هذه القراءةَ سبعيةٌ متواترةٌ، لا وجهَ للطعنِ فيها، وذكر أن تفسيرَها مشكلٌ، قال: (لأنَّه لا يُدرَى أين مفعولًا (حَسِب)، ولا يُدرَى الفاعلُ أينَ هو؟! وللعلماءِ فيها أقوالٌ متقاربةٌ لا يُكذِّبُ بعضُها بعضًا). ((العذب النمير)) (٥/ ١٤٥ – ١٤٦).

<sup>(</sup>۱) قرأ بها الباقون، وقرأ شعبة فَ ﴿ وَ لَا تَحْسَبَنَ ﴾. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٣٦، ٢٧٧). ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٤٤، ٤٤٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣١٣)، ((الكشف)) لمكي بن أبي طالب (١/ ٤٩، ٤٩٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية))، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٧٠)، ((تفسير الشوكاني))
 (٢/ ٣٦٥)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٤٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٤٤)، ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٣٢٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٤٩).



وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعَمَلُونَ ٱلسَّيِّ اَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤].

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

الإسلامُ لا يبيحُ لأهلِه الخيانةَ مطلقًا؛ فالخيانةُ مبغوضةٌ عندَ الله بجميعِ صُورِها ومظاهرِها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾(١).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قُولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّواَتِ عِندَ ٱللّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وصَفَهم بشَرِّ الدَّوابِّ؛ لأنَّ دَعوة الإسلامِ أظهَرُ مِن دَعوة الأديانِ السَّابقة، ومُعجزة الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسطَعُ، ولأنَّ الدَّلالةَ على أحقيَّةِ الإسلامِ دَلالةٌ عَقليَّةٌ بيِّنةٌ، فمن يَجحَدُه فهو أشبَهُ بما لا عَقلَ له (١)، ولإفادةِ أنَّهم ليسوا من شرارِ البَشرِ فقط، بل هم أضَلُّ مِن عَجْماواتِ الدَّوابِ؛ لأنَّ فيها منافِعَ للنَّاسِ، وهؤلاء لا خَيرَ فيهم، ولا نَفْعَ لِغَيرِهم منهم، فإنَّهم لشِدَّة تعصُّبِهم لجِنْسِهم قد صاروا أعداءً لِسائِر البَشرِ (١).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فائدةُ قَولِه: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بعد ذِكرِ ما قَبلَه: أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ شَرَّ الدوابِّ هم الذين كَفَروا، واستمَرُّوا على كُفرِهم إلى وقتِ مَوتِهم (٤).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٢٢).





مُرَّةٍ وَهُمُ لَا يَنَّقُونَ \* فَإِمَّا نَثَقَفَنَهُمُ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدٌ بِهِم مَّنَ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمْ يَنَ الْحَلَّمِ فَيَرَدُ بِهِم مَّنَ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ \* وَلَو كَانَ يَذَكَّرُونَ \* عَلَى أَنَّ الْحَافِرَ - ولو كَانَ كَثِيرَ الْخِيانَةِ سَرِيعَ الْغَدرِ - أَنَّه إذا أُعطِيَ عَهدًا لا يجوزُ خيانتُه وعُقوبتُه (۱).

٤- قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴾ إنَّما قال: ﴿ يَنقُضُونَ ﴾ بفِعلِ الاستقبالِ، مع أنَّهم كانوا قد نَقضوه قبلَ نُزولِ الآية؛ لإفادةِ استمرارِهم على ذلك، وأنَّه لم يكُنْ هَفوةً رَجَعوا عنها، ونَدِموا عليها، بل أنَّهم ينقُضونَه في كلِّ مَرَّةٍ، وإن تكرَّر (٢).

7 - قال الله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَثَقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرُبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنَ خَلْفَهُمْ ﴾ ولا تُخالِفُ هذه الشدَّةُ كُونَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُرسِلَ رحمةً للعَالِمينَ؛ لأنَّ المرادَ أنَّه رَحمةٌ لِعُمومِ العالَمينَ، وإن كان ذلك لا يخلو مِن شِدَّةٍ على قليلٍ منهم، كقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ (١) [البقرة: ١٧٩].

٧- مِن فَوائِدِ العُقوباتِ والحدودِ المرتَّبةِ على المعاصي، أنَّها سبَبٌ لازدجارِ
 مَن لم يعمَلِ المعاصيَ، بل وسببُ زجرٍ لِمَن عَمِلَها ألَّا يُعاوِدَها؛ قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٥٠).



### ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾(١).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةٌ فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْخَآبِنِينَ ﴾ رتَّبَ نبْذَ العَهدِ على خوفِ الخيانةِ دونَ وُقوعِها؛ لأنَّ شُؤونَ المُعامَلاتِ السياسيَّةِ والحربيَّةِ تجري على حسبِ الظُّنونِ ومخائِلِ الأحوالِ، ولا يُنتظَرُ تحقُّقُ وُقوعِ الأمرِ المَظنونِ؛ لأنَّه إذا تريَّثَ وُلاةُ الأمورِ في ذلك يكونونَ قد عرَّضُوا الأمَّةَ للخَطرِ، أو للتَّورُّطِ في غَفلةٍ وضياعِ مصلحةٍ، ذلك يكونونَ قد عرَّضُوا الأمَّةَ للخَطرِ، أو للتَّورُّطِ في غَفلةٍ وضياعِ مصلحةٍ ولا تُدارُ سِياسةُ الأمَّةِ بما يُدارُ به القَضاءُ في الحُقوقِ؛ لأنَّ الحُقوقَ إذا فاتت تمكَّن كانت بَلِيَّتُها على واحدٍ، وأمكنَ تدارُكُ فائِتِها، ومصالِحُ الأمَّةِ إذا فاتت تمكَّنَ منها عَدُوُّها؛ فلذلك علَّقَ نبْذَ العَهدِ بتوقُّع خِيانةِ المُعاهَدينَ مِن الأعداءِ ('').

9 - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنُبِذَ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ فيه إباحةُ نَبذِ العَهدِ لِمَن تُوقِّعَ منهم غائلةُ مَكرٍ، وأنْ يُعلِمَهم بذلك؛ لئلَّا يُشَنِّعوا بنصبِ الحَربِ مع العَهدِ (٣).

• ١- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ يَدلُّ على أنَّه إذا وُجِدَت الخيانةُ المُحقَّقةُ منهم، لم يُحتَجْ أن يُنبَذَ إليهم عَهدُهم؛ لأنَّه لم يُخَفْ منهم، بل عُلِمَ ذلك، ولِعَدمِ الفائدةِ، ولِقَولِه: ﴿ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ وهنا قد كان معلومًا عند الجميع غَدرُهم (١٠).

١١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِنقَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنبُذَ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ دلَّ مفهومُه أيضًا على أنَّه إذا لم يُخَفْ منهم خيانةٌ - بأن لم يُوجَدْ منهم ما يدُلُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤).





على ذلك- أنَّه لا يجوزُ نَبذُ العهدِ إليهم، بل يجِبُ الوفاءُ إلى أن تتِمَّ مُدَّتُه (١).

#### بلاغةُ الآيات:

- ١ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾
- قولُه: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ ﴾ استئنافُ ابتدائيُّ، انتقل به مِن الكلامِ على عُمومِ المشركينَ إلى ذِكرِ كُفَّارٍ آخرينَ، هم الذين بيَّنهم بقولِه: ﴿ٱلَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ ﴾(٢).
- قولُه: ﴿ فَهُم لَا يُؤمِنُونَ ﴾ فيه تقديمُ المُسنَدِ إليه ﴿ فَهُم ﴾ على الخبرِ الفِعلي المنفي ﴿ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ مع عَدمِ إيلاءِ المسنَدِ إليه حرْفَ النَّفي؛ لقَصْدِ الفِعلي المنفي ﴿ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ مع عَدمِ إيلاءِ المسنَدِ إليه حرْفَ النَّفي؛ لقَصْدِ إفادةِ تقويةِ نفْي الإيمان عنهم، أي: الذين يَنْتفي الإيمانُ عنهُم في المستقبلِ انتفاءً قويًا؛ فهم بُعدَاءُ عنه أشدَّ الابتعادِ (٣).
- ٢ قَولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنقُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ ﴾ فيه التعبيرُ بصِيغةِ الاستِقبالِ (المضارع) ﴿ يَنقُضُونَ ﴾؛ تنبيهًا على أنَّ مِن شأنهم نَقضَ العهدِ مَرَّةً بعدَ مرَّة، وفيه دَلالةٌ على تجدُّد النَّقضِ وتعدُّدِه، وكونِهم على نِيَّته في كلِّ حالٍ، أي: يَنْقُضون عَهْدَهم الذي أخَذْته منهم؛ فهو تعريضٌ بالتأييسِ من وَفائِهم بعَهْدِهم (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٠).



# ٣- قَولُه تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُم فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُم لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

- قولُه: ﴿ فَإِمَّا نَثَقَفَنَهُمُ ﴾ فيه مَجيءُ الشَّرطِ بحرْفِ (إنْ) وبعدها (ما)؛ لإفادةِ تأكيدِ وقوعِ الشَّرطِ؛ وبذلك تَنْسلِخُ (إنْ) عن الإشعارِ بعدَمِ الجَزمِ بوقوعِ الشَّرطِ، وزِيدَ التأكيدُ باجتلابِ نُونِ التوكيدِ في ﴿ نَتُقَفَنَهُمُ ﴾ (١).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ أَلَيْهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾

- في هذه الآية ما يُعرَفُ بالإشارة (١)، وبعضُهم يُدرِجُه في بابِ الإيجازِ؛ لأنّه مُتفَرِّعٌ عنه، فقولُه تعالى: ﴿فَانْئِذَ إِلْيَهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ يشيرُ إلى الأمرِ بالمقاتلة بنبذِ العَهدِ، كما نبَذُوا عَهْدَك، مع ما يدُلُّ عليه الأمرُ بالمساواة في الفِعلِ مِنَ العَدلِ، فإذا أضفْتَ إلى ذلك ما تشيرُ إليه كَلِمةُ ﴿خِيانَةً ﴾ مِن الفِعلِ مِنَ العَدلِ، فإذا أضفْتَ إلى ذلك ما انطوت عليه هذه الإشاراتُ الخفيَّةُ من وُجودِ مُعاهدة سابِقةٍ؛ تَبيَّنَ لك ما انطوت عليه هذه الإشاراتُ الخفيَّةُ من دَلالاتٍ كأنَّها أخذةُ السِّحر (٣).

- قولُه: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ ﴾ فيه مَجيءُ ﴿ قَوْمٍ ﴾ نكرةً في سِياق الشَّرطِ؛ لإفادةِ العُمومِ، أي: كلُّ قومٍ تَخافُ مِنهم خيانةً (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) هو أن يكونَ اللَّفظُ القَليلُ دالَّا على المعنى الكثيرِ، حتى تكونَ دَلالةُ اللَّفظِ على المعنى كالإشارةِ باللَيْدِ، فإنَّها تُشيرُ بحركةٍ واحدةٍ إلى أشياءَ كثيرةٍ، لو عُبِّر عنها بأسمائِها احتاجَت إلى عبارةٍ طويلةٍ وألفاظٍ كثيرةٍ. والفَرقُ بينه وبين الإيجازِ: أنَّ الإيجازَ بألفاظِ المعنى الموضوعةِ له، وألفاظُ الإشارةِ لَمحةٌ دالَّةٌ؛ فدَلالةُ اللَّفظِ على الإيجازِ دَلالةُ مُطابَقةٍ، ودَلالةُ اللَّفظِ في الإشارةِ إمَّا دَلالةُ تضمينٍ، أو دَلالةُ التزام. يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيان)) لمحيي الدين درويش (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/١٥).



- قولُه: ﴿ فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمَ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ وصْفُ النَّبذِ أو النابِذ بأنَّه على سواءٍ تمثيلٌ بحالِ الماشي على طَريقٍ جادَّةٍ، لا التواءَ فيها؛ فلا مُخاتَلةَ لصاحِبها(١).

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ﴾ يَحتمِلُ أَنْ تكونَ هذه الجملةُ تعليلً للأمرِ معنويًّا للأمْرِ بنَبْذِ العَهدِ على عَدلٍ - وهو إعلامُهم -؛ فهي تعليلٌ للأمرِ بالنَّبذِ، والنَّهيِ عن مُناجزةِ القِتالِ المدلولِ عليه بالحالِ على طريقةِ بالنَّبذِ، والنَّهيِ عن مُناجزةِ القِتالِ المدلولِ عليه بالحالِ على طريقةِ الاستئنافِ. ويَحتملُ أَنْ تكونَ مستأنفةً سِيْقَتْ لِذَمِّ مَنْ خان رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونَقَضَ عَهْدَه (٢)؛ فعلى وجْهِ التعليلِ تكونُ الجملةُ تَذييلًا لِمَا اقتضتْه جملةُ: ﴿ وَلِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانَبِدُ إِلَيْهِمُ ... ﴾ تصريحًا واستلزامًا، والمعنى: أَنَّ اللهَ لا يُحبُّهم؛ لأنَّهم مُتَصِفون بالخيانةِ؛ فلا تستمِرَّ على عَهدِهم، فتكونَ معاهدًا لِمَن لا يُحبُّهم اللهُ، ومَوقِعُ (إنَّ) فيه مُوقِعُ التَّعليلِ للأمرِ بردِّ عهدِهم، ونَبْذِه إليهم؛ فهي مُغنِيةٌ غَناءَ فاءِ التَّفريعِ، وهذا من نُكَتِ الإعجاز (٣).

- وقولُه: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ تعليلُ للنَّهي على طريقةِ الاستئنافِ(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٦٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٤١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٢٢٢).

وقال أبو السُّعود: (﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَآمِنِينَ ﴾ تعليلٌ للأمْرِ بالنبذِ؛ إمَّا باعتبار استلزامِه للنهي عن المناجزة، التي هي خيانةٌ؛ فيكونُ تحذيرًا لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منها، وإمَّا باعتبار استتباعِه للقتال بالآخِرة؛ فيكونُ حثًا له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على النبذ أولًا، وعلى قِتالهم ثانيًا، كأنه قيل: وإمَّا تعلَمنَ من قومٍ خيانةً فانبذْ إليهم، ثم قاتِلْهم؛ إنَّ الله لا يُحِبُّ الخائنين، وهم مِن جُملتِهم؛ لِمَا علمتَ مِن حالِهم). ((تفسير أبي السعود)) (٢٤/٣١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۵۳).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٢٥)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ٣١). أو على حذفِ لامِ العلةِ في قراءةِ ابنِ عامرٍ، بفتحِ الهمزةِ في ﴿أَنَّهُمْ ﴾. ويُنظر: ((إتحاف فضلاء البشر)) للبنَّاء (ص: ٢٩٩).





#### الآيات (١٠-٦٢)

﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن جَنحُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن جَنحُواْ لِلسَّلِمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَعْدَعُوكَ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّهُ هُو ٱللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾: أي: ربطُها وحَبْسُها، واقتِناؤُها للجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى (۱)، وقيل: الرباط هي الخَيل التي تُربَطُ في سبيلِ اللهِ، وقيل: الرباطُ جمعُ ربيطٍ، وفرسٌ ربيطٌ: أي: مربوطٌ في سبيلِ الله، وأصلُ المرابطةِ والرِّباطِ: أن يربطَ هؤلاء خيولَهم، ويربطَ هؤلاء خيولَهم في الثَّغرِ، كلُّ يُعِدُّ لصاحبِه، وأصلُ (ربط): يدلُّ على شَدِّ وثَباتٍ، والخيلُ معروفٌ، وقيل: هي في الأصلِ اسمٌ للأفراس والفرسانِ جميعًا(٢).

﴿جَنَحُواْ لِلسَّلِّمِ ﴾: أي: مالُوا إلى الصُّلح؛ مِن قولهم: جَنَحتِ السَّفينةُ، أي:

<sup>(</sup>١) قال الواحديُّ: (وأكثرُ المفسرين على أنَّ المرادَ برباطِ الخيلِ هاهنا: ربطُها واقتناؤُها للغزوِ). ((البسيط)) (٢١٧/١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٧٨)، ((السان (المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٣٢)، ((لسان العرب)) لابن منظور (٧/ ٢٠٣)، ((العذب النمير) للشنقيطي (٥/ ١٥٧).





مالَت إلى أَحَدِ جانِبَيها، وأصلُ (جنح): يدلُّ على مَيلٍ، والسَّلمُ: الصلحُ<sup>(۱)</sup>، وتركُ الحرب<sup>(۱)</sup>.

﴿ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ﴾: أي: كافيك، وأصْلُ (حسب): كفايةٌ (٣).

﴿ وَأَلَفَ ﴾: أي: جمَع، وأوْقَع الإلفَ بينَ القلوبِ، وأصلُ (ألف): اجتماعٌ معَ التئام، ويدلُّ كذلك على انضمام الشيءِ إلى الشيءِ<sup>(١)</sup>.

#### المعنى الإجماليُّ:

يأمُر اللهُ عِبادَه أن يُعِدُّوا لأعدائِهم الكفَّارِ ما استطاعوا مِن قُوَّةٍ رادعة، ومِن الخَيلِ المربوطةِ المُعَدَّةِ للقتالِ عليها في سبيلِ الله تعالى؛ يُخيفونَ بها عدوَّ الله وأعداءَهم، وآخرينَ لا يَعلَمونَهم، لكنَّ اللهَ يَعلَمُهم، وبيَّن لهم أنَّ ما يُنفِقونَه مِن شَيءٍ في سبيلِه تعالى، فإنَّه يُعطِيهم ثوابَه يومَ القِيامةِ وافيًا غيرَ مَنقوصٍ.

ثم أمرَ اللهُ نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَميلَ للمُصالحةِ، إنْ مال الكُفَّارُ المُحارِبونَ لها، وأنْ يُفوِّضَ أمْرَه إلى اللهِ؛ إنَّه هو السَّميعُ العليمُ، وأعلَمه الكُفَّارُ المُحارِبونَ لها، وأنْ يُفوِّضَ أمْرَه إلى اللهِ؛ إنَّه هو السَّميعُ العليمُ، وأعلَمه أنَّهم إن يُريدُوا خِداعَه بِطَلَبِهم الصُّلحَ؛ فإنَّ اللهَ وحده - كافيه وناصِرُه عليهم، أنَّهم إن يُريدُوا خِداعَه بنصرِه وبأصحابِه الذين آمنوا، وجمَعَ بين قلوبِهم، لو أنفقَ هو سُبحانه الذي أيَّدَه بنصرِه وبأصحابِه الذين آمنوا، وجمَعَ بين قلوبِهم، لو أنفقَ

<sup>(</sup>١) وقيل: أصلُ (سلم) مِن الانقيادِ، وسُمِّي الصلحُ سلمًا؛ لأنَّ عندَ الصلحِ ينقادُ كلُّ واحدٍ لصاحبِه، ولا ينازعُه فيه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤٨٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٢٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٦٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ١ ١ / ٢٥٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٩).



رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما في الأرضِ جميعًا؛ لِيَجمَعَ بين قُلوبِهم- ما اللهِ صلَّى اللهَ فعل ذلك؛ إنَّه عزيزٌ حَكيمٌ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهُ وَعَدُوَّ كَهُم وَمَا تُنفِقُواْ عَدُوَّ ٱللَّهُ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُونَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللهِ اللهِ يُونَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا أُوجَبَ على رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَن يُشَرِّدَ مَن صَدَرَ منه نقضُ العَهدِ، وأَن يَنبِذَ العَهدَ إلى مَن خاف منه النَقضَ – أَمَرَه في هذه الآيةِ بالإعدادِ لهؤلاءِ الكُفَّارِ(۱).

وأيضًا لَمَّا اتَّفقَ في قصَّةِ بَدرٍ أَنْ قَصَدوا الكُفَّارَ بلا تكميلِ آلةٍ ولا عُدَّةٍ، وأَمَرَه تعالى بالتَّشريدِ وبِنَبذِ العَهدِ للنَّاقضينَ، كان ذلك سبيلًا للأخذِ في قتالِه، والتَّمالُؤ عليه – فأمَرَه تعالى والمؤمنينَ بإعدادِ ما قَدَروا عليه من القُوَّةِ للجهادِ(٢).

وأيضًا لَمَّا كان ربَّما أدَّى الاعتمادُ على الوَعدِ الصَّادِقِ المُؤَيَّدِ بما وقع لهم في بَدرٍ مِن عظيمِ النَّصرِ، مع نَقصِ دَعوى العِدَّة والعُدَّة، إلى تركِ المُناصبة والمُحارَبة والمُغالبةِ – أتبَعَه ما يُبيِّنُ أنَّ اللَّازِمَ ربطُ الأسبابِ بِمُسَبِّباتِها، ولِيَتبيَّنَ الصَّادِقُ في دعوى الإيمانِ مِن غَيرِه (٣).

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن حيان)) (٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣١٤–٣١٥).





أي: وأعِدُّوا- أيُّها المُسلِمونَ- لأعدائِكم الكُفَّارِ- الذين يَسعَونَ في هلاكِكم- كُلَّ ما أمكَنكم أنْ تُعِدُّوه لِقتالِهم، مِن جميعِ أنواعِ الأسلحةِ، والرأيِ والتَّدبيرِ('').

عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو على المنبرِ، يقول: (﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّميُ ) (٢٠).

## ﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾.

أي: وأعِدُّوا للكُفَّارِ ما تَستطيعونَ إعدادَه مِن الخَيلِ المربوطةِ، المُعَدَّةِ للقتالِ عليها في سبيل الله تعالى (٣).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الخَيلُ لثلاثةٍ: لِرَجلٍ أجرٌ، ولرَجُلٍ سِترٌ، وعلى رَجُلٍ وِزرٌ؛ فأمَّا الذي له أجرٌ: فرجُلُ رَبَطها في سبيلِ اللهِ، فأطال في مَرْجٍ (١) أو رَوضةٍ، فما أصابَت في طِيلِها (٥) ذلك من المَرجِ أو الرَّوضةِ، كانت له حَسَناتٍ، ولو أنَّها قَطَعَت طِيلَها فاستنَّتْ شَرَفًا أو شَرَفينِ (٢)، كانت أرواثُها وآثارُها حسناتٍ له، ولو أنَّها مَرَّت بنهرٍ فَشَرِبتْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲٤٤، ۲٤٩)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٤٥)، ((تفسير ابن کثير)) (٤/ ٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۱۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲۱۸)، ((تفسير البغوي)) (رتفسير الرازي)) (۱۹/ ۴۹۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٥٨ ، ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) المَرْجُ: مَوضِعُ الكَلاَّ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) طِيَلِها: هو الحَبلُ الذي تُربَطُ به، ويُطَوَّلُ لها لِتَرعى، ويقالُ له (طِوَلٌ) أيضًا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٦/ ٦٤).

<sup>(</sup>٦) فاستنَّتْ شَرَفًا أو شَرَفينِ: عَدَتْ بمَرَحٍ ونَشاطٍ، شوطًا أو شَوطينِ، فبَعُدت عن الموضِع الذي ربَطَها صاحِبُها فيه ترعى، ورَعَت في غَيره. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٤١٠)، ((شرح



منه، ولم يُرِدْ أن يَسقِيَها، كان ذلك حسناتٍ له، ورجلٌ رَبَطَها فخرًا ورِئاءً، ونِواءً(١) لأهلِ الإسلام؛ فهي وِزرٌ على ذلك))(٢).

وعن عُروةَ البارقيِّ رَضيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الخَيلُ مَعقودٌ في نَواصيها الخَيرُ إلى يوم القِيامةِ: الأجرُ والمَغنَمُ))(٣).

## ﴿ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ أَللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾.

أي: تُخيفونَ باستعدادِكم للجهادِ الذين تَعلمونَهم مِن أعداءِ اللهِ تعالى، وأعدائِكم مِن الكُفَّار(٤٠).

## ﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾.

أي: وتُخيفونَ باستعدادِكم للجِهادِ أعداءً لكم آخرينَ، لا تَعلمونَهم، لكِنَّ اللهَ يَعلَمُهم (٥٠).

البخاري)) للقسطلاني (٥/ ٧٤).

(١) نِواء: مُعاداةً. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٥/ ٧٤)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٦/ ٦٥).

(٢) رواه البخاري (٢٨٦٠) واللفظ له، ومسلم (٩٨٧).

(٣) رواه البخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۸۲)، ((تفسير السعدي)) (٤/ ٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ٥٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٥٨).

(٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٩، ٥٠٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٨٦، ٨٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٥٨).

قيل: المرادُ بهم: المُنافقون. وهذا اختيارُ الرازي، وابنِ جُزي، وأبي حيانَ، وابنِ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱/ ۲۰۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۳۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۲۸)، ((تفسير ابن كثير))

قال ابنُ كثير: (ويَشهدُ له قولُه: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَغْلُمُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠١]).

وقيل: المرادُ بـ ﴿وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُ ﴾: الجِنَّ، وهذا اختيارُ ابنِ جريرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).



# ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظُلَمُونَ ﴾. مُناسَبتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا أَمرَ اللهُ تعالى بإعدادِ القوَّةِ المُستطاعةِ كائنةً ما كانت، وكان إعدادُها يحتاجُ إلى مادَّةٍ - رغَّبَ سبحانَه المؤمنينَ في الإنفاقِ في سبيلِه؛ لِيُنفِقوا، ويُعينوا على إعدادِ القُوَّةِ، فقال تعالى (۱):

## ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾.

أي: وما تُعطُوه - أيُّها المؤمنونَ - مِن نفقاتٍ قليلةً كانت أو كثيرةً، في جهادِ أعداءِ الله، يُعطِكم اللهُ ثوابَه يومَ القيامةِ، وافيًا غيرَ مَنقوصٍ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ مَّ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ \* الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلا آذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فَي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلا آذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦١، ٢٦١].

وقال سُبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

وقيل غيرُ ذلك. واختار القرطبيُّ التوقُّفَ؛ لأنَّ اللهَ تعالى صرَّحَ بأنَّ المؤمنينَ لا يعلمونَهم، وإنَّما الذي يعلَمُهم هو الله تعالى وَحدَه، ولم يَرِدْ في بيانِ ذلك حديثٌ يصِحُّ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٩/٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١٥٩/٥). وقال ابنُ عاشور: (وتدُلُّ التَّوفِيَةُ على أَنَّه يشملُ الأَجرَ في الدُّنيا مع أُجرِ الآخِرَةِ، ونُقِل ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٩/٥٠).



# ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ، هُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ مَا مَناسَبةُ الآيةِ إِلَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ مَناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بيَّنَ ما يُرهَبُ به العَدقُّ مِن القوَّةِ؛ بيَّنَ بعدَه أَنَّهم عند هذا الإرهابِ إذا مالوا إلى المُصالحةِ، فالحُكمُ قَبولُ المُصالحةِ(١).

وأيضًا لَمَّا كان ضَمانُ النَّصرِ والخَلَفِ في النَّفقةِ مُوجِبًا لِدَوامِ المُصادمةِ، والبُعدِ مِن المُسالَمةِ؛ أتبَعَه الأمرَ بالاقتصادِ في ذلك(٢).

وأيضًا لَمَّا كان السَّلمُ هو المقصودَ الأوَّلَ - كما أفاد مفهومُ الآيةِ السَّابقةِ - أكَّدَه بمنطوقِ الآيةِ اللَّاحقةِ، فقال جلَّتْ حِكمَتُه، وسبَقَت رَحمَتُه (٣):

## ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾.

أي: وإنْ مال الكفَّارُ المُحارِبونَ إلى المُصالحةِ والمُسالَمةِ فأجِبْهم- يا مُحمَّدُ- المها(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۴/ ۸۳)، ((تفسير السعدي)) (٥/ ٣٢١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٦١).

قال ابنُ كثير: (وقولُ ابنِ عبَّاسٍ، ومجاهد، وزيدِ بنِ أسلم، وعطاءِ الخراسانيِّ، وعكرمةً، والحسنِ، وقتادة: إنَّ هذه الآية منسوخةٌ باية السَّيفِ في براءة: ﴿ قَيْلُواْ اَلَذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ وَالحسنِ، وقتادة: إنَّ هذه الآية والتوبة: ٢٩] - فيه نظرٌ؛ لأنَّ آية براءة فيها الأمرُ بقِتالِهم إذا أمكنَ ذلك، فأمّا إذا كان العدوُّ كثيفًا، فإنَّه تجوزُ مُهادَنتُهم، كما دلَّت عليه هذه الآيةُ الكريمةُ، وكما فعل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الحُديبية، فلا منافاة، ولا نسخ، ولا تخصيص. واللهُ أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٨٤). وهذا الذي ذهب إليه ابنُ كثيرٍ - أنَّ هذه الآيةَ غيرُ منسوخةٍ - هو اختيارُ ابنِ جريرٍ والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٥٣، ٢٥٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٥).





## ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾.

أي: صالِحْهم، وفَوِّضْ أَمرَك إلى اللهِ، ولا تخَفْ ممَّا قد يدبِّرونَه مِن مَكرٍ وغَدرِ في مُدَّةِ المُصالحةِ(١٠).

## ﴿إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

أي: إنَّ الله الذي تتوكَّلُ عليه، هو السَّميعُ لأقوالِك، وأقوالِ أعدائِك، العليمُ بما في قُلوبِكم، لا يَخفَى عليه شيءٌ، فإن كان الأعداءُ يُضمِرونَ المَكرَ والغَدرَ بك في قُلوبِكم، لا يَخفَى عليه شيءٌ، فإن كان الأعداءُ يُضمِرونَ المَكرَ والغَدرَ بك عليه من عليه من المُصالحةِ؛ فهو سبُحانه لن يَفوتَه شيءٌ ممَّا يَنوُونَ ويقولونَ ويُدَبِّرون؛ لأنَّه مُطَّلِعٌ عليهم، وسيكفيكَهم (٢).

﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِي أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ ـ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَمَر الله تعالى في الآية المتقدمة بالصُّلح، وكان طلَبُ السَّلم والهُدنة من العَدُوِّ، قد يكونُ خديعة حربيَّةً؛ لِيَغُرُّوا المُسلمينَ بالمُصالحة، ثم يأخذوهم على غِرَّةٍ؛ ذكر في هذه الآية حكم الصُّلح، إن صالحوا على سبيلِ المخادعة، وأنَّه يجبُ قبولُ ذلك الصلح، وأن يأخُذَ الأعداءَ على ظاهرِ حالِهم، ويحمِلَهم على الصِّدقِ؛ لأنَّه الخُلقُ الإسلاميُّ، وشأنُ أهلِ المُروءةِ، ولا تكونُ الخَديعةُ بمِثلِ نكثِ العهدِ، فإذا بَعثَ العَدُوَّ كُفْرُهم على ارتكابِ مثلِ هذا التسَفُّل؛ فإنَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۶٪ ۸٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۶/ ۳۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۹۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٦٢).



اللهَ تكفَّلَ للوفيِّ بِعَهدِه، أن يَقِيَه شَرَّ خيانةِ الخائِنينَ(١).

## ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ﴿ .

أي: وإنْ يُرِدِ الكُفَّارُ خِداعَك بطَلَبِ الصُّلحِ - يا مُحمَّدُ - بأن يُظهِر وا المُسالَمة، ويُبطِنوا الخِيانة والغَدرَ؛ ليتمَكَّنوا في مدَّة المُصالحة مِن تَدبيرِ المكائِد؛ لِيَضُرُّوك بها؛ فإنَّ اللهَ وَحدَه كافيك، وناصِرُك عليهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْ هِ تَوَكَّلُتُّ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

وقال سبحانه: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦].

## ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: اللهُ هو الَّذي قوَّاك بنصرِه إيَّاك على الكفَّارِ، وقوَّاك بأصحابِك (٣).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٥٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٥٨)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ٨٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٦٣، ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۱/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥٤٨/٢)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٧/ ٢٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٦٥، ١٦٥).

وقصَرَ بعضُ المفَسِّرينَ المرادَ بالمؤمنينَ المذكورينَ على الأنصارِ، وممَّن اختار ذلك: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، وابنُ عطيةَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۵)، ((الوسيط)) (۲/ ۶۹۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۸۹۸).

وممَّن ذهَب إلى أَنَّهم المهاجرونَ والأنصارُ: ابنُ تيميةَ، وابنُ كثيرٍ. يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) (٧/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٨٤ /٤).

قال ابنُ عطيةَ: (تظاهَرَت أقوالُ المُفَسِّرينَ أَنَّها في الأَوْسِ والخَزْرجِ... ولو ذُهِبَ إلى عمومِ المُؤمِنينَ في المُهاجِرينَ والأنصارِ، وجُعِلَ التَّأليفُ ما كان مِن جَميعِهم من التَّحابِّ، حتى تكونَ أُلفةُ الأوسِ والخزرج جزءًا مِن ذلك- لساغ ذلك). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٨).



## ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ وَلَاكِنَ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللْمُلْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

## ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾.

أي: واللهُ تعالى هو الذي جمع بين قُلوبِ أصحابِك المؤمنينَ على الحَقّ، إيمانًا به ومناصرةً له، فأصبَحوا بنِعمَتِه إخوانًا مُتحابِّينَ مُؤتَلِفينَ، بعد أن كانوا أعداءً مُتنافرينَ مُتفرِّقينَ (١).

# ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُوالِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُولِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللِمُلْمُ الللِمُ الللّهُ

أي: لو بَذَلْتَ - يا مُحمَّدُ - جميعَ ما في الأرضِ؛ مِن ذهبٍ وفِضَةٍ وأموالٍ وغَيرِ ذلك؛ لِتَجمَعَ بينَ قلوبِ أصحابِك - لَما استطَعْتَ أبدًا أن تجمَعَ بينها؛ لِشَدَّةِ العَداواتِ التي كانت مُستحكِمةً بينهم، ولكِنَّ اللهَ بقُدرَتِه الباهرةِ - وَحْدَه - جمَعَ بينهم على الهُدى(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵۶۸، ۶۹، ۵)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير السعدي)) (ص: ۳۲۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٦٥، ١٦٦)).

قال القرطبي: ﴿ وَأَلَفَ بَيْكَ قُلُومِهُمْ ﴾ أي: جمَعَ بين قُلوبِ الأوسِ والخَزرجِ... وقيل: أراد التَّأليفَ بين المهاجرينَ والأنصارِ. والمعنى مُتقارِبٌ). ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٤٢).

وقال الشَّوكاني: (ظاهِرُه العمومُ، وأنَّ ائتلافَ قُلُوبِ المؤمنينَ هو من أسبابِ النَّصرِ التي أيَّدَ اللهُ بها رَسولَه. وقال جمهورُ المُفَسِّرين: المراد: الأوسُ والخَزرج؛ فقد كان بينهم عصبيَّةٌ شديدةٌ، وحروبٌ عظيمةٌ، فألَّف اللهُ بين قلوبهم بالإيمانِ بِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وقيل: أراد التَّأليف بين المُهاجرين والأنصار. والحَملُ على العمومِ أَوْلى؛ فقد كانت العرَبُ قبل البَعثةِ المُحمديَّةِ يأكُلُ بعضُهم بعضًا، ولا يَحترِمُ مالَه ولا دَمَه، حتى جاء الإسلامُ، فصاروا يدًا واحدةً، وذهب ما كان بينهم من العصبيَّةِ). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٦٨). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٥٦/١١)، ((البسيط)) للواحدي (١٠/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن



كما قال تعالى: ﴿وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَآءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم

## ﴿إِنَّهُ، عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ الذي ألَّف بقُدرتِه بين قلوبِ المُؤمنينَ، عزيزٌ لا يقهَرُه ولا يَغلِبُه

كثير)) (٤/ ٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٦٦).

<sup>(</sup>١) الشِّعَارُ: هو الثَّوبُ الذي يلي شَعْرَ البَدَنِ. والمعنى أنَّ الأنصارَ أقرَبُ النَّاسِ إليه- صلى الله عليه وسلم- مَرتبةً وأولاهم منه مَنزِلةً. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٩/ ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) الدِّثارُ: هو الثَّوبُ الذي فَوقَ الشِّعارِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٩/ ٤٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) أَثْرَةً: أَيِ: استِئثارًا؛ يستأثِرُ عليكم أُمراؤُكم بأمورِ الدُّنيا مِنَ المَغانِمِ والفَيءِ ونَحوِهما. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٩/ ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١)، واللفظ له.





شيءٌ، ولا يَرُدُّ قَضاءَه أحدٌ، ومن ذلك قَهرُه للكُفَّارِ الجانحينَ للسَّلمِ، الذين يُريدونَ بذلك الخِداعَ، حكيمٌ في أفعالِه وشَرعِه وتدبيرِ خَلقِه، فيضَعُ الأشياءَ في مواضِعِها اللَّائقةِ بها، ومن ذلك تأليفُه قلوبَ المؤمنينَ؛ لِيَجتمِعوا على نُصرةِ الحقِّ(١).

#### الغَوائد التربويَّة:

١ - قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ ﴾ أمرَ الله سبحانه وتعالى بإعداد القُوَّةِ للأعداء، مع أنَّ الله تعالى لو شاءَ لَهَزَمهم، ولكنَّه أراد أنْ يُبلِي بعض النَّاسِ بِبَعضٍ، بِعِلْمِه السَّابِقِ وقضائِه النَّافِذِ؛ فأمَرَ بإعداد القُوى والآلةِ في فُنونِ الحَربِ، التي تكونُ لنا عُدَّةً، وعليهم قُوَّةً، ووعَدَ على الصَّبرِ والتَّقوى بأمدادِ الملائكةِ العُليا(٢).

٢- إذا طلبت الصُّلح والإصلاح بين قوم لا تتوسَّل إلى ذلك إلَّا بالتَّوكُّل،
 قال الله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾("").

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلِمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ نبَّه اللهُ تعالى بِقَولِه: ﴿ إِنَّهُۥ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ على الزَّجرِ عن نقض العَهدِ؛ لأنَّه عالِمٌ بما يُضمِرُ العبدُ، سميعٌ لِما يقولُه (٤٠).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤ اللهِ اللهِلمُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۶٪ ۸٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٥٥٨).



ورَحمتِه بالعبادِ<sup>(۱)</sup>.

٥- قال الله تعالى: ﴿وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَعَدَعُوكَ فَإِنَ حَسَبَكَ ٱللَّهُ ﴾ هذا بيانٌ عمَّا ينبغي أن يكونَ عليه المُحِقُّ مِن الثِّقةِ باللهِ- إذا خاف مَكرَ المُبطِل به- في أن يكفِيَه شَرَّ كَيدِه؛ لئلًا يضطربَ أمرُه في تدبيره (٢).

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1- قَولُ الله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الفُروسيَّةِ الْخَيْلِ ﴾ يدلُّ على أنَّ الاستعدادَ للجهادِ- بالنَّبْلِ والسِّلاحِ، وتعليم الفُروسيَّةِ والرَّميِ، وكلِّ ما يحصلُ به تخويفُ العدوِّ وردعُه مِن مستحدثاتِ الأسلحةِ بأنواعِها الجويةِ والبريةِ والبحريةِ وغيرِها- فريضةٌ، إلَّا أنَّه مِن فُروضِ الكِفاياتِ(٣).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡ تَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسۡ تَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن العُدَّةِ، فاتِّخاذُ الْخَيْلِ ﴾ دخلَ فيه كُلُ ما يدخُلُ تحت قُدرةِ النَّاسِ اتِّخاذُه مِن العُصورِ الماضيةِ، السُّيوفِ والرِّماحِ والأقواسِ والنِّبالِ، مِن القُوَّةِ في جُيوشِ العُصورِ الماضيةِ، واتَّخاذُ الدَّبَاباتِ والمدافِعِ والطَّيَّاراتِ والصَّواريخِ، مِن القُوَّةِ في جُيوشِ عَصْرنا(٤).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيلِ ﴾ يدلُّ على جَوازِ وَقفِ الخَيلِ والسِّلاحِ، واتِّخاذِ الخَزائِنِ والخُزَّانِ لها؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٠/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٥٥).





عُدَّةً للأعداءِ(١).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ
 ٱلْخَيْلِ ﴾ أصلٌ في المُناضَلةِ (٢)، والمُسابقةِ (٣).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرِهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ التَّقييدُ لإعدادِ المُستَطاعِ مِن القُوَّةِ، وِمن رباطِ الخيلِ، بقصدِ إرهابِ الأعداءِ المُجاهرينَ، والأعداءِ المُستَخْفينَ وغيرِ المَعروفينَ؛ دليلُ على تفضيلِ جَعلِه سببًا لإيقادِ نارِها، فهو يقولُ: استَعِدُّوا لها ليرهَبَكم الأعداءُ؛ عسى أن يمتَنِعوا عن الإقدامِ على قتالِكم، وهذا عينُ ما يُسمَّى في عُرفِ دُولِ هذه الأيَّامِ بـ (السَّلام المُسَلَّح)، بناءً على أنَّ الضَّعفَ يُغرِي الأقوياءَ بالتَّعدِّي على الضَّعفاءِ (نَا.)

7 - قوله: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرِّهِبُونَ بِهِ عَيْ فَقَة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرِّهِبُونَ بِهِ عَيْ فَي دَلِيلٌ على أَنَّ التحَرُّزَ، وأعمالَ الواسِطاتِ غيرُ مُؤثِّرةٍ في توكُّلِ المُؤمِنينَ، ألا ترى أنَّه جلَّ جَلالُه قد قال في هذه السُّورة بِعَينِها: ﴿ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَن تُعْنِى عَنكُم فِي فَتَكُم شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ ﴾، ثم أَمَرَ بإعدادِ القُوَّة؛ لإرهاب العَدُوِّنُ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) المُناضَلةُ: الرَّميُ. يُقال: ناضَلَه مُناضَلةً ونِضالًا ونِيضالًا: باراهُ في الرَّميِ. وتناضَلَ القَومُ: تَرامَوْا للسَّبْقِ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١١/ ٦٦٥)، ((المصباح المنير)) للفيومي (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧٣).



٧- قال الله تعالى: ﴿ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ الكُفَّارُ إذا عَلِموا كَونَ المُسلمينَ مُتَاهِّبِينَ للجِهادِ، ومُستعِدِّينَ له مُستكمِلينَ لِجَميعِ الأسلحةِ والآلاتِ؛ خافُوهم، وذلك الخَوفُ يُفيدُ أمورًا كثيرةً:

أَوَّلُها: أنَّهم لا يَقصِدونَ دُخولَ دارِ الإسلام.

ثانيها: أنَّه إذا اشتَدَّ خَوفُهم فربَّما التَزَموا مِن عند أنفُسِهم جزيةً.

ثالثها: أنَّه ربما صار ذلك داعيًا لهم إلى الإيمانِ.

رابعُها: أنَّهم لا يُعينونَ سائِرَ الكُفَّارِ(١).

٨- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوْةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ بعد قولِه شبحانه: ﴿ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ بعد قولِه شبحانه: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوّةٍ ﴾ إرشادٌ إلى إنفاق المالِ في سَبيلِ اللهِ لإعدادِ ما ذُكِرَ ؟ إذ لا يتِمُّ بدونِ المالِ شَيءٌ منه (٢).

9- دلَّ قولُه تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ على تَفضيلِ السَّلْمِ على الحَربِ - إذا جنَحَ العَدُوُّ لها - إيثارًا لها على الحَربِ التي لا تُقصَدُ لِذاتِها، بل هي ضَرورةٌ مِن ضَروراتِ الاجتماع تُقَدَّرُ بِقَدَرِها (٣).

١٠ قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ أي: أجِبْهم إلى ما طَلَبوا متوكِّلًا على ربِّك؛ فإنَّ في ذلك فوائِدَ كثيرةً:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





منها: أنَّ طلَبَ العافيةِ مَطلوبٌ كُلَّ وَقتٍ، فإذا كانوا هم المُبتدِئينَ في ذلك، كان أَوْلى لإجابَتِهم.

ومنها: أنَّ في ذلك إجمامًا لِقُوى المؤمنينَ، واستعدادًا منهم لقتالِهم في وقتٍ آخَرَ، إن احتِيجَ لذلك.

ومنها: أنّهم إذا اصطلَحُوا، وأمِنَ بعضُهم بعضًا، وتمكّنَ كلُّ مِن معرفةِ ما عليه الآخَرُ؛ فإنَّ الإسلامَ يعلو ولا يُعلَى عليه، فكلُّ مَن له عقلٌ وبصيرةٌ إذا كان معه إنصافٌ، فلا بدَّ أن يُؤثِرَه على غيرِه من الأديانِ؛ لِحُسنِه في أوامِره ونواهيه، وحُسنِه في معامَلتِه للخَلقِ والعَدلِ فيهم، وأنَّه لا جَورَ فيه، ولا ظُلمَ بوجهٍ، فحينئذٍ يكثُرُ الرَّاغبونَ فيه، والمُتبَعونَ له، فصار هذا السَّلْمُ عونًا للمُسلمينَ على الكافرينَ، ولا يُخافُ مِن السَّلمِ إلَّا خَصلةٌ واحدةٌ، وهي أن يكونَ الكُفَّارُ قصدُهم بذلك خَدْعُ المُسلمينَ، وانتهازُ الفُرصةِ فيهم، فأخبَرَهم اللهُ أنَّه حَسبُهم وكافيهم خِداعَهم، وأنَّ ذلك يعودُ عليهم ضَرَرُه (۱).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠٦/١٠).



17 - قال الله تعالى: ﴿هُو الَّذِى آَيَدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ إن قيل: لَمَّا قال: ﴿هُو اللّهِ عَالَى: ﴿هُو اللّهِ فَأَيُّ حَاجَةٍ مَع نَصِرِه إلى المؤمنينَ حتى قال: ﴿وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾؟! قلنا: التأييدُ ليس إلَّا مِن اللهِ، لكنَّه على قِسمينِ: أحدهما: ما يحصُلُ مِن غَيرِ واسطةِ أسبابٍ مَعلومةٍ مُعتادةٍ. والثاني: ما يحصُلُ بواسطةِ أسبابٍ مَعلومةٍ مُعتادةٍ. والثاني: ما يحصُلُ بواسطةِ أسبابٍ مَعلومةٍ مُعتادةٍ. والثاني: هو المرادُ مِن قَولِه: ﴿ أَيَدَكَ بِنَصْرِهِ عَلَى والثَّاني: هو المرادُ مِن قَولِه: ﴿ أَيَدَكَ بِنَصْرِهِ عَلَى والثَّاني: هو المرادُ مِن قَولِه: ﴿ وَبِاللّهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).

17 - قَولُ الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَٱلَّفَ بَيْنَ الله وَ الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَٱللَّهَ اللهُ عَلَى اللَّهَ الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ اللَّهَ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى (٢).

14 - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَغۡدَعُوكَ فَإِنَ حَسۡبَكَ اللّهُ هُوَ الّذِي اللّهِ عَلَى اللهُ هُوَ الّذِي اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ هُوَ الّذِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

١٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ حرفُ الاستعلاءِ في هذا مُعلِمٌ بأنَّه يفعَلُ مع المُتوكِّلِ فِعلَ الحامِلِ لِما وُكِلَ إليه، المُطيقِ لِحَملِه (٤).

١٦ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ أعلَمَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ تأليفَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣١٦).



قُلوبِ المُؤمنينَ، مِن الآياتِ العِظامِ؛ وذلك أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بُعِثَ إلى قومٍ أَنفَتُهم شديدةٌ، ونُصرةُ بَعضِهم بعضًا ومعاونتُه، أبلغُ نُصرةٍ ومُعاونةٍ؛ كان يُلطَمُ مِن القبيلةِ لَطمةً، فيُقاتَلُ عنه حتى يُدرَكَ ثارُه، فألَّفَ الإيمانُ بين قُلوبِهم، حتى قاتَلَ الرَّجُلُ أباه وأخاه وابنَه، فأعلَمَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ هذا ما تولَّه منهم إلَّا هو سُبحانَه (۱).

1٧ - في قوله تعالى: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِ مَ لُو أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفَتَ بَيْنَ وَلُومِ مَ فَي اللَّرُضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفَتَ بَيْنَ مَ هُ حجة على قَبُولِ الإجماعِ، ولزومِه لزومَ نصِّ القرآنِ؛ إذ مُحالُ أَنْ تتفقَ الألْسُنُ على شيءٍ إلَّا وقد ائتلفتْ قلوبُ الناطقين به - لأنَّ الألْسِنَةَ مترجِمة عن الضمائرِ ما حَوتُها - وقد أخبر اللهُ تعالى أنه مُؤلِّفُها (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيلِ تُرْهِبُونَ
 به عدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ

- عطفُ جملةِ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ تُفيدُ مَفادَ الاحتراسِ عن على جملةِ ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَهُمُ فِي الْحَرْبِ ﴾ أو على جملةِ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ تُفيدُ مَفادَ الاحتراسِ عن مُفادِها، لأنَّ قولَه: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ يفيدُ توهينًا لشأنِ المشانِ المشركينَ، فتعقيبُه بالأمرِ بالاستعدادِ لهم؛ لئلا يحسبَ المسلمونَ أنَّ المشركينَ قد صاروا في مُكنتِهم، ويلزمُ مِن ذلك الاحتراسِ أنَّ الاستعدادَ لهم هو سببُ جعلِ الله إيَّاهم لا يُعجزونَ الله ورسولَه؛ لأنَّ الله هيَّأ أسبابَ لهم هو سببُ جعلِ الله إيَّاهم لا يُعجزونَ الله ورسولَه؛ لأنَّ الله هيَّأ أسبابَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٤٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧٤).



استئصالِهم ظاهرَها وباطنَها(١).

- وقوله: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ اللَّخَيْلِ ﴾، قولُه: ﴿ مِّن قُوَّةٍ ﴾ يعمُّ كُلَّ مَا يُتقوَّى بِهِ عَلَى حَرْبِ الْعَدُوِّ (٢) ، وعَطْفُ ﴿ رِّبَاطِ اللَّخَيْلِ ﴾ على القُوَّةِ، وهو مِن عَطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ للاهتمامِ بذلك الخَاصِّ (٣) ، والتنصيصِ على فضله؛ إذ إنَّ رباطَ الخيلِ هي أصلُ الحُروبِ، والخيرُ معقودٌ بنواصيها، وهي مراكبُ الفرسانِ الشُّجعانِ (٤).

- والرِّباطُ صِيغةُ مُفاعَلة؛ أُتي بها هنا للمُبالغةِ؛ لتدلَّ على قَصْد الكثرة مِن رَبْط الخيل للغزوِ، أي: احتباسِها ورَبْطِها؛ انتظارًا للغزوِ عليها(٥).

- وقولُه: ﴿ تُرَهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ مُستأنفُ استئنافًا بيانيًّا ناشئًا عن تَخصيصِ الرِّباطِ بالذِّكرِ بعدَ ذِكر ما يَعمُّه -وهو القوَّةُ- أو في مَوضِعِ الحالِ من ضَميرِ ﴿ وَأَعِدُّوا ﴾ (١).

- وفيه ذِكْرُ ﴿عَدُوَّ ٱللَّهِ ﴾ أولًا؛ تَعظيمًا لِمَا هم عليه من الكُفْر، وتقويةً لذَمِّهم، وأنَّه يجِبُ لأجْلِ عَداوتِهم للهِ أنْ يُقاتَلوا ويُبغضَوا، ثم قال: ﴿وَعَدُوَّ كُمْ مَ على سَبيلِ التَّحريضِ على قِتالِهم؛ إذ في الطَّبْعِ أن يُعادِيَ الإنسانُ مَن عاداه، وأنْ يُريدَ له الغوائِلَ(٧).

- وفي قولِه: ﴿أَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ تَعريضٌ بالتَّهديدِ لهؤلاء الآخَرين - فالخبرُ هنا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١/ ٥٤٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٥٦).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٤٥).



مُستعمَلُ في معناه الكِنائيِّ، وهو تَعقُّبُهم والإغراءُ بهم وتَعريضٌ بالامتنانِ على المسلِمينَ بأنَّهم بمَحلِّ عِنايةِ اللهِ؛ فهو يُحصي أعداءَهم، ويُنبِّهُهم إليهم (۱).

- قوله: ﴿ اللهُ يَعْلَمُهُم ﴾ أيضًا فيه تقديمُ المسنَدِ إليه ﴿ اللهُ ﴾ على الخبرِ الفِعليِّ ﴿ يَعْلَمُهُم ﴾ أي التحقيقِ الفِعليِّ ﴿ يَعْلَمُهُم أَللَّهُ ﴾ اللَّهُ ﴾ التقوِّي، أي: لتحقيقِ الفَخبَر وتأكيدِه، والمقصودُ تأكيدُ لازم معناه، أمَّا أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد؛ إذ لا يُنكِرُه أحدٌ (١).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ فَو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

- عبَّرَ عن جُنوحِهم بـ (إِنْ) التي يُعبَّرُ بها عن المَشكوكِ في وُقوعِه، أو ما مِن شأنِه ألَّا يقَعَ؛ للإشارةِ إلى أنَّهم لَيسُوا أهلًا لاختيارِه لِذَاتِه، وأنَّه لا يُؤمَنُ أن يكونَ جُنوحُهم إليه كيدًا وخِداعًا(٣).

- اللَّامُ في قولِه: ﴿لِلسَّلْمِ ﴾ واقعةٌ موقِعَ (إلى)؛ لتقويةِ التَّنبيهِ على أنَّ مَيْلَهم إلى السَّلمِ مَيلُ حقٍّ، أي: وإنْ مالوا لأجْل السَّلمِ، ورغبةً فيه، لا لغرَضٍ آخَرَ غيره (٤).

- وإنَّما قال: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ ولم يَقُل: (وإنْ طَلَبوا السَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ ولم يَقُل: (وإنْ طَلَبوا السَّلْمِ فَأَجِبْهم إلى السَّلْمِ حتَّى يَعلمَ أنَّ حالَهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٥٩).



حالُ الرَّاغبِ؛ لأَنَّهم قد يُظهِرون المَيلَ إلى السَّلمِ كيدًا(١).

- قولُه: ﴿إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ صِيغةُ قَصْرٍ، وطَريقُ القَصرِ فيه أفادَ قَصْرَ معنى الكَمالِ في السَّمعِ والعِلمِ، أي: فهو سميعٌ منهم ما لا تَسمعُ، ويَعلمُ ما لا تَعلمُ، وقصرُ هذَينِ الوَصفينِ بهذا المعنى على اللهِ تعالى عَقِبَ الأمرِ بالتوكُّلِ عليه، يُفضي إلى الأمرِ بقَصرِ التوكُّلِ عليه، لا على غيرِه (٢).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَغۡدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيدَكَ
 إِنَصۡرِهِ وَإِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾

- قوله: ﴿ فَإِنَّ حَسَبَكَ ٱللَّهُ ﴾ أُريد منه الكِنايةُ عن عَدمِ مُعاملتِهم بهذا الاحتِمالِ، وألَّا يَتوجَّسَ مِن هذا الاحتِمالِ خِيفةً، وأنَّ ذلك لا يَضرُّه، وتَأكيدُ الخبر بـ (إنَّ) مُراعًى فيه تأكيدُ معناه الكِنائيِّ؛ لأنَّ معناه الصَّريحَ ممَّا لا يَشكُّ فيه أحدُّ (٣).

- قولُه: ﴿ هُو اللَّذِي آيَدُكَ بِنَصْرِهِ عَلَى مُستأنفٌ مَسوقٌ مساقَ الاستدلالِ على أنّه حَسْبُه، وعلى المعنى التعريضيّ، وهو عدمُ التحرُّجِ من احتمالِ قصدِهم الخيانة، والتوجُّسِ مِن ذلك الاحتِمالِ خِيفةً، أي: فإنَّ اللهَ قد نَصرَك مِن قبل، وأنت أضعفُ مِنكَ اليوم، فنصرَك على العَدوِّ وهو مُجاهِرٌ بعُدوانِه؛ فنصرُه إيَّاكَ عليهم مع مُخاتلتِهم، ومع كَونِك في قُوَّةٍ من المؤمنِينَ الذين معَكَ، أَوْلَى وأقربُ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٢).





- وقولُه: ﴿بِنَصِّرِهِ ﴾ في إضافةِ النَّصرِ إلى اللهِ تَنبيهُ على أنَّه نصْرٌ خارقٌ للعادةِ (١).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَفْتَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ. عَزِيزُ حَرِيبُهُ ﴿ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ. عَزِيزُ حَرِيبُ ﴾

- قولُه: ﴿ لَوْ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلفَّتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ استئنافٌ بيانيٌّ؛ لأنَّه ناشئٌ عن مَساقِ الامتِنانِ بهذا الائتلافِ، أي: لو حاولتَ تأليفَهم ببذلِ المالِ العَظيم، ما حَصَل التآلُفُ بينهم، وهو مُقرِّرٌ لِمَا قَبْله، ومُبيِّنٌ لعزَّة المَطْلَب، وصعوبةِ المأخَذِ، أي: تَناهي التَّعادِي فيما بينَهم (٢).

- وقولُه: ﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ فيه مبالغة تَصَنة الوقوعِها مع حَرْفِ (لو) الدَّالِّ على عدم الوقوع (٣).

- والتَّأكيدُ بـ (إنَّ) في قولِه: ﴿إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ لمجرَّدِ الاهتمامِ بالخَبر، باعتبارِ جعْلِه دليلًا على بديع صُنْعِ الله تعالى (٤٠).

- ومَوقِعُ الاستدراكِ في قَولِه: ﴿ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ لأجلِ ما يُتوَهَّمُ مِن تعذُّرِ التَّأليفِ بينهم، في قَولِه: ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ بُهُ الصُّلُبُ، ويحصُلُ مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ به الصُّلُبُ، ويحصُلُ به المتعَذِّرُ (٥).

- ولَمَّا كان هذا التَّكوينُ صُنعًا عَجيبًا، ذيَّلَ اللهُ الخبرَ عنه بقَولِه: ﴿إِنَّهُ، عَزِيزُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





حَكِيمٌ ﴾ أي: قَوِيُّ القُدرةِ، فلا يُعجِزُه شَيءٌ، مُحكِمُ التَّكوينِ، فهو يُكَوِّنُ المُتَعذِّر، ويجعَلُه كالأمرِ المَسنونِ المألوفِ(١).

- وقيل: بل خَتَم اللهُ تعالى هذه الآية بِقُولِه: ﴿إِنَّهُ مَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾؛ لأنّه تعليلٌ لِكفايةِ اللهِ لِرَسولِه شَرَّ خِداعِ الأعداءِ، وتأييدِه بِنَصرِه وبالمؤمنين، لا للتّأليفِ بين المؤمنين وَحدَه؛ إذْ لو كان تعليلًا للتّأليفِ بين المؤمنين وَحدَه، لكتأليفِ بين المؤمنين وَحدَه، لكانَ الأنسَبُ أن يُعَلَّلَ بِقَولِه: (إِنَّهُ رَؤوفٌ رحيمٌ)، على أنّ هذا التّأليف في هذا المقام، ما كان إلّا بِعزّةِ اللهِ وحِكمَتِه في إقامةِ هذا الدّينِ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٦٣).



#### الآيات (٦٢-٢٢)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ النَّيِّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِائتَايْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِائتَايْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ وَعَلِم ٱللَّهُ عَنكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ وَعَلِم ٱللَّهُ عَنكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم اللَّهُ عَنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ اللَّهُ عَالَيْهُ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ اللَّهُ عَالِمُواْ مِائتَايِّ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ السَّلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَن عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا الْفَالِينَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَالُهُ مَا الْفَلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا الْفَلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ كَرِّضِ ﴾: أي: حُضَّ، وحُثَّ، والتَّحريضُ: الحثُّ على الشَّيءِ، وتَسهيلُ الخَطبِ فيه؛ كأنَّه في الأصلِ إزالةُ الحَرَضِ: وهو ما لا يُعتَدُّ به، ولا خيرَ فيه (١).

﴿ يَفُقَهُونَ ﴾: أي: يَفْهَمونَ حَقَّ الفَهْمِ، والفِقهُ: هو التوصُّلُ إلى عِلمٍ غائبٍ بعِلمٍ شاهِدٍ. وأصلُ (فقه) يدلُّ على إدراكِ الشَّيءِ، والعِلمِ به (١٠).

## مُشكِلُ الإعرابِ:

قولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

﴿ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: ﴿ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ ﴾ مُبتدأٌ وخَبَرٌ. ﴿ وَمَنِ ﴾ الله موصولٌ، وفي إعرابِه أوجهٌ؛ أحدها: أن يكونَ في محلِّ جرِّ، عطفًا على الكافِ في ﴿ حَسَّبُكَ ﴾ مِن العَطفِ على الضَّميرِ المَجرورِ، دونَ إعادةِ الجارِّ، وهو جائزٌ. أي: اللهُ وَحدَه كافيك، وكافي أتباعِك. الثاني: أن يكونَ في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۹۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۷۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٣٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠).



محلِّ نصبٍ، عطفًا على محلِّ الكافِ؛ لأنَّ الكافَ مخفوضٌ في محلِّ نَصبٍ؛ فإنَّ ﴿ حَسْبَكَ ﴾ في معنى «كافيك»، أي: اللهُ يكفيك، ويكفي مَنِ اتَّبعَك. والثالث: أن يكونَ في محلِّ رفْعٍ، مبتدأً، والخبرُ محذوفُ، أي: ومَن اتَّبعَك من المؤمنينَ فحسبُهُم اللهُ أيضًا، فيكونُ مِن بابِ عَطفِ الجُمَل (١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ نَبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائلًا له: يا أَيُّها النبيُّ، اللهُ-وَحْدَه- هو كافيك وكافي أتباعِك مِن المُؤمِنينَ.

(۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٣١٩). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٢٣١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٦٣٢- ١٣٤). ((إعراب القرآن)) للدعَّاس (١/ ٤٣٧).

وأمَّا القَولُ بأنَّ (مَنْ) في محلِّ رفع، عَطفًا على اسم الجَلالةِ ﴿اللَّهُ ﴾؛ فغَلَطٌ مِن حيثُ المعنى؛ إذ يصيرُ المعنى: حَسْبُك اللهُ والمُوَّ منونَ؛ وذلك لأنَّ الحَسْبَ والكفايةَ لِلَّهِ وَحدَه، فهو كافي نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكافي كذلك مَن اتَّبَعَه من المؤمنينَ؛ والآياتُ القُرآنيَّةُ تذُلُّ على تعيين هذا المعنى، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ سَيُؤِّتِينَا اللَّهُ مِن فَضَّالِهِ. وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٥٩]، فجعَلَ الإيتاءَ للَّه ورَسولِه، وجَعَلَ الحَسْبَ له وَحدَه، فلم يَقُل: (وقالوا حَسْبُنا اللهُ ورَسولُه)، بل جعَلَ الحَسْبَ مُختَصًّا به تعالى. وقال: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، ﴾ [الزمر: ٣٦] فخصَّ الكِفايةَ التي هي الحَسْبُ به وَحدَه، وتمَدَّحَ تعالى بذلك في قَولِه: ﴿ وَمَن يَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن يُريدُوٓا أَن يَخَدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيِّدُكَ بِنَصْرِهِ. وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٢] ففَرَّقَ بين الحَسْب والتَّأييدِ، فجعل الحَسْبَ له وَحدَه، وجعَلَ التأييدَ له بنَصره وبعبادِه، وأثنى اللهُ سُبحانه على أهل التَّوحيدِ والتوكُّل مِن عِبادِه؛ حيث أفرَدُوه بالحَسْب، فقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. ولم يقولوا: (حَسْبُنا اللهُ ورَسولُه)، فإذا كان هذا قَولَهم، ومَدَحَ الرَّبُّ تعالى لهم بذلك، فكيف يقولُ لِرَسولِه: (اللهُ وأتباعُك حَسْبُك)، وأتباعُه قد أفرَدُوا الرَّبَّ تعالى بالحَسْب، ولم يُشْركوا بينه وبين رسولِه فيه، فإذا لم يَجُزْ أن يكونَ اللهُ ورَسولُه حَسْبَ المُؤمِن، كيف يكونُ المؤمنونَ مع اللهِ حَسْبًا لِرَسولِه. هذا مِن أَمْحَل المُحالِ، وأبطَل الباطِل. يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣/ ١٠٧ - ١٠٨)، ((منهاج السنة النبوية)) له أيضًا (٧/ ٢٠٥)، ((زاد المعاد)) لابن القيِّم (١/ ٣٧، ٣٨)، ((أضواء البيان)) للشِّنقيطي (٢/ ١٠٤).





يا أَيُّها النبيُّ، حُثَّ المؤمنينَ على القِتالِ حثًّا شديدًا، فلْيَصبِروا عند لِقاءِ العَدُوِّ، ولْيَثبُتوا في قِتالِهم، فإنَّهم إن يوجدْ منهم عشرونَ رجلًا صابرونَ، يغلِبُوا مِتنينِ مِن الكافرينَ، وإن يُوجدْ منهم مئةٌ يغلِبوا ألفًا منهم، وذلك بسببِ أنَّ هؤلاء الكافرينَ قومٌ جهلةٌ بثوابِ الله، وما أعدَّ للمجاهدينَ في سبيلِه.

ثمَّ نسخ الله ذلك الحُكمَ الذي تقدَّمَ؛ تخفيفًا منه سبحانه، فقال: الآن خفَّفَ اللهُ عنكم - أيُّها المؤمنونَ - وعَلِمَ أنَّ فيكم مَن يَضعُفُ بَدنُه عن قتالِ عَشرةٍ مِن اللهُ عنكم - أيُّها المؤمنونَ - وعَلِمَ أنَّ فيكم مَن يَضعُفُ بَدنُه عن قتالِ عَشرةٍ مِن الكفَّارِ، فأو جَب عليكم أن يثبتَ الواحدُ منكم أمامَ اثنينِ مِن أعدائِكم بدلًا مِن عشرةٍ، معَ البشارةِ بأنَّه إن يكُن مِنكم مِئةٌ صابرةٌ، يَغلِبوا مِئتينِ، وإن يكُن منكم ألفٌ يَغلِبوا ألفينِ، بمَعونةِ الله لهم، واللهُ مع الصَّابرينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّإِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّإِينَ النَّا ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا وعَدَ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنَّصرِ عند مُخادَعةِ الأعداءِ؛ وَعَدَه بالنَّصرِ والظَّفَرِ في هذه الآيةِ مُطلقًا(١).

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي كَالَهُ ﴾.

أي: يا أَيُّها النبيُّ، اللهُ- وَحدَه- هو كافيك، وكافي مَنِ اتَّبَعَك مِن المؤمنينَ، ما يُهِمُّكم من أمورِ الدِّينِ والدُّنيا والآخرةِ، ومن ذلك تأييدُكم ونصرُكم على أعدائِكم، وإن كَثُروا، وقَلَّ عَدَدُكم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۰۹)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲٦/ ١٥٨)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٦٩، ١٧٠).



كما قال تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْ هِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

وقال سُبحانه: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴾ [الزمر: ٣٦].

وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((حَسْبُنا اللهُ ونِعمَ الوكيلُ، قالها إبراهيمُ عليه السَّلامُ حين ألقِيَ في النَّارِ، وقالها محمَّدُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين قالوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]))(١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعَبِرُونَ يَغَلِبُواْ ٱلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ صَعَبِرُونَ يَغَلِبُواْ ٱلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِائنَهُ مَّ يَعْلِبُواْ ٱلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِائنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفَقَهُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا وعَدَ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالكفايةِ والنَّصرِ، وكان ذلك مشروطًا بالاجتهادِ بحسبِ الطاقةِ، وبذلِ النَّفسِ والمالِ في المُجاهدةِ؛ أمرَه بأن يأمرَهم بالجدِّ في القتالِ، وعدمِ الهيبةِ للأبطالِ، في حالٍ مِن الأحوالِ، فليس عليه إلا أن يُحَرِّضَ المؤمنينَ على القتالِ؛ فإنه تعالى إنَّما يكفيه (٢).

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾.

أي: يا أيُّها النبيُّ، حُثَّ أتباعَك المؤمنينَ حثًّا شديدًا على قتالِ الأعداء؛ ففي قتالِهم خَيرٌ في الدُّنيا والآخرةِ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٥٠٣-٥٠٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٦١)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٢٣٤)، ((معاني القرآن))





كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُّهُ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ وَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وعن أنس بنِ مالكٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((انطلَقَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه حتى سبَقُوا المُشرِكينَ إلى بدرٍ، وجاء المُشرِكونَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قُوموا إلى جنَّةٍ عَرْضُها السَّمَواتُ والأرضُ، يقولُ عُميرُ بنُ الحُمَامِ الأنصاريُّ: يا رسولَ اللهِ، جَنَّةُ عَرْضُها السَّمواتُ والأرضُ؟! قال: نعم، قال: بَخٍ بَخٍ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحمِلُك على قَولِك: بَخٍ بَخٍ؟! قال: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، إلَّا رَجاءة (۱۱) أن أكونَ مِن أهْلِها، قال: فإنَّك مِن أهْلِها، فأخرَجَ تَمَراتٍ مِن قَرَنِه (۱۲)، فجعَلَ يأكُلُ مِنهنَ، مِن أهْلِها، قال: فرمى بما ثم قال: لكِيتُ حتى آكُلَ تَمَراتي هذه، إنَّها لحياةٌ طَويلةٌ. قال: فرمى بما كان معه مِن التَّمرِ، ثم قاتلَهم حتى قُتِلَ) (۳).

﴿ إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائتَكَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائكُ مُّ مِّائكُ مُّ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

## النَّاسِخُ والمنسوخُ:

هذه الآيةُ مَنسوخةٌ، وناسِخُها الآيةُ التي بَعدَها، وهي قَولُه تعالى: ﴿ ٱلْكُنَ

للنحاس (٣/ ١٦٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٩٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٢٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٧٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>١) (رجاءة) بالمدِّ ونصبِ التاءِ، ومعناه: واللهِ ما فعلتُه لشيءٍ إلا لرجاءِ أن أكونَ مِن أهلِها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) قَرَنِه: أي: جَعبة السِّهام، تُصنعُ مِن جلدٍ. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٠١).



خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُواْ مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُواْ مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ (۱).

عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (لَمَّا نزَلَت: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَلَيْهِم أَلَّا يفِرَّ صَلَيْهُم أَلَّا يفِرَّ صَلَيْهُم أَلَّا يفرَّ صَلَيْهُم أَلَّا يفرَّ وَاحدٌ مِن عَشرةٍ، فجاء التَّخفيفُ فقال: ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فَيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْنَيْنِ ﴾ فلمَّا خفَّفَ اللهُ عنهم من العِدَّةِ، نقصَ مِن الصَّبرِ بِقَدرِ ما خَفَّف عنهم) (٢).

أي: إن يكُنْ منكم - أيُّها المؤمنون - عِشرونَ رَجُلًا، صابرونَ عندَ لِقاءِ العَدُوِّ، محتسِبونَ، ثابِتونَ، يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ من عدوِّهم ويقهرُوهم، وإن يكُن منكم - أيُّها المؤمنون - مِئةٌ صابرةٌ محتسبةٌ ثابتةٌ يغلبوا ألفًا مِن الكافرينَ (٣).

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير: (عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: لَمَّا نزَلَت هذه الآيةُ ثَقُلت على المسلمينَ، وأعظَموا أن يُقاتِلَ عِشرونَ مِثَتينِ، ومئةٌ ألفًا، فخَفَّفَ اللهُ عنهم، فنسَخَها بالآيةِ الأخرى، فقال: ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ اللهُ عنهم فنسَخَها بالآيةِ الأخرى، فقال: ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعُفًا... ﴾ الآية، فكانوا إذا كانوا على الشَّطرِ مِن عَدُوِّ لهم لم ينبَغ لهم أن يَفرُّ وا مِن عَدُوِّهم، وإذا كانوا دون ذلك، لم يجِبْ عليهم قتالُهم، وجاز لهم أن يتحَوَّزوا عنهم... قال ابنُ أبي حاتم: ورُويَ عن مجاهد، وعطاء، وعكرمة، والحسن، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، والضحاك نحوُ ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٨٧).

وممَّن ذَهَب مِن المفسِّرين إلى أَنَّها منسوخةٌ: ابنُ جريرٍ، وابنُ عطيةَ، وابنُ كثيرٍ، والشنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٨٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٦١، ٢٦١)، ((البسيط)) للواحدي (١٠/ ٢٤٥)، ((تفسير البغوي)) (٣٠٨/٢)، ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٦).



## ﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفُقَهُونَ ﴾.

أي: يَغلِبُ المؤمنونَ الصَّابرونَ الكافرينَ الأكثرَ منهم عددًا؛ بسَبَبِ أنَّ الكافرينَ قَومٌ لا يفهمونَ عن الله شيئًا، ولا فقه عندَهم، ولا يرجونَ ثوابَ الله في قتالِهم، فلا علمَ عندهم بما أعدَّ الله للمجاهدينَ في سبيلِه؛ لذا لا يَثبُتون في القتالِ خَشيةَ أن يُقتَلوا(١).

﴿ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ الصَّابِرَةُ يُغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اللَّهُ .

## ﴿ ٱلْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾.

أي: الآن (٢) خفَّفَ اللهُ عنكم - أيُّها المؤمنون - ما أوجَبه عليكم مِن مُصابَرةِ العِشرينَ المِئتينِ، ومُصابرةِ المِئةِ الألف، وقد عَلِمَ اللهُ من قبلُ أنَّ فيكم مَن يَضعُفُ بَدَنُه عن قتالِ عَشرةٍ مِن الكافرينَ (٣).

وهذه الآيةُ وإن ورَدت بصيغةِ الخبرِ إلَّا أنَّ المرادَ بها الأمرُ بالصبرِ، وثباتِ الجماعةِ منهم لعشرةِ أمثالِهم، وممَّن ذهَب إلى ذلك: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، والبغويُّ، والرازي، وابن ُكثيرٍ، والسَّعديُّ. يُنظر: المصادر السابقة.

قال ابنُ الجوزيِّ: (ومعنى الكلام: إن يكُن منكم عِشرونَ صابِرونَ يَثبُّتُونَ عند اللِّقاءِ، يَغلِبوا مِئتَين؛ لأنَّ المؤمنينَ يَحتَسِبونَ أفعالَهم، وأهل الشِّرك يُقاتِلون على غير احتسابٍ، ولا طلبِ ثُوابِ). ((زاد المسير)) (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲٦۱، ۲٦۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۳۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٧٥، ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ عاشور: (والوقتُ المُستحضَرُ بِقَولِه: ﴿ ٱلْكَنَ ﴾ هو زمنُ نُزولِها... فمعنى قَولِه: ﴿ ٱلْكَنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ ﴾ أنَّ التَّخفيفَ المُناسِبَ لِيُسرِ هذا الدِّينِ رُوعِيَ في هذا الوقتِ، ولم يُراعَ قَبلَه لمانع منعَ مِن مُراعاتِه، فرجَحَ إصلاحُ مَجموعِهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١١/٢٦١)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٣٠٨)، ((تفسير الرازي))



## 

أي: فإنْ يكُن منكم - أيُّها المؤمنونَ - مِئةٌ، صابرةٌ، ثابتةٌ عندَ القتالِ، يغلبوا مِئتَين من الكافرينَ، وإن يكُنْ منكم ألفٌ صابرونَ كذلك، يغلبوا ألفينِ مِن الكافرينَ بمعونةِ الله تعالى لهم (۱).

## ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾.

أي: واللهُ يُؤيِّدُ الصَّابرينَ، وينصُرُهم ويُعينُهم ويُوفِّقُهم (٢).

#### الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ ٱتَبَعكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا وعدٌ مِن الله لعبادِه المؤمنينَ المتَّبِعينَ لِرَسولِه، بالكفايةِ والنُّصرةِ على الأعداءِ، فإذا أتوْا بالسَّبَ الذي هو الإيمانُ والاتِّباعُ، فلا بدَّ أن يكفِيَهم ما أهمَّهم من أمورِ الدِّينِ والدُّنيا، وإنَّما تتخلَّفُ الكفايةُ بتخلَّفِ شَرْطِها (٣).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّائَةٌ يَغُلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ
 كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ يدُلُّ على أنَّ مِن شأنِ المُؤمنينَ أن يكونوا أعلَمَ مِن الكافرينَ، وأفقَهَ بكُلِّ عِلم وفَنِّ يتعلَّقُ بحياةِ البَشَرِ، وارتقاءِ الأُمَم (٤).

<sup>(</sup>٥٠٦/١٥)، ((تفسير النسفي)) (١/ ٦٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٥/ ٣٥)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧٠/١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲٦۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲٤۷)، ((تفسير البغوي)) (رائفسير السعدي)) (ص: ٣٢٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲٦۲)، ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۰۰۷)، ((العذب النمير))
 للشنقيطي (٥/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٦٧).



٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ ... وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّن بِرِينَ ﴾ فيه الحثُّ على الصَّبر (١).

٤- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ ﴾ فيه تحذيرٌ لِلمُؤمنينَ مِن الغُرورِ بِدينِهم؛ لِئلَّا يَظُنُّوا أَنَّ الإيمانَ وَحدَه يقتضي النَّصرَ والغَلَب، وإن لم يَقتَرِنْ بصفاتِه اللَّازمةِ لِكَمالِه، ومن أعظَمِها الصَّبرُ والفِقه (٢).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰكِرِينَ ﴾ ولم يَقلُ: (معكم)؛ ليُفيدَ أنَّ مَعونَته إنَّما تُمِدُّهم إذا صار الصَّبرُ وصفًا لازمًا لهم (٣).

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قَولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ حَسَبُك ٱللهُ ﴾ ليس هذا تكريرًا لِما قَبلَه؛ فإنَّ الأوَّلَ ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَغۡدَعُوكَ فَإِنَ حَسۡبُك ٱللهُ ﴾ مُقيَّدٌ بإرادةِ الخَدْعِ، فهذه كفايةٌ خاصَّةٌ، وفي قَولِه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيْ حَسۡبُك ٱللهُ ﴾ كفايةٌ عامَّةٌ غيرُ مُقيَّدةٍ، أي: حسْبُك اللهُ في كلِّ حالِ (٤).

Y - قوله: ﴿ يَكُنُ مِّنكُمُ عَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ مَكِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثنَيْن ﴾ ﴿ صَكبِرُون ﴾ أي: عُرِفوا بالصَّبرِ، والمقدرة عليه، وذلك باستيفاء ما يقتضيه مِن أحوالِ الجَسدِ، وأحوالِ النَّفسِ، وفيه إيماءٌ إلى توخي انتقاء الجَيشِ، فيكونُ قيدًا للتَّحريضِ، أي: حَرِّضِ المؤمنينَ الصَّابرينَ الذين لا يَتَزلزَلونَ، فالمقصودُ ألَّ يكونَ فيهم مَن هو ضَعيفُ النَّفسِ، فيفشَلَ الجَيشُ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٤٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٧).



٣- في قوله تعالى: ﴿ يَمَا يُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّ خَمُّمُ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ َ ﴾ تهوينٌ لِشأنِ الكُفَّارِ في القتالِ - الذي هو مُقتضى تلك الصِّفاتِ والأحوالِ - بِجَعلِ المؤمنينَ المُستكمِلي صِفاتِ الإيمانِ يَغلِبونَ ضِعفَيهم إلى عَشرةِ أضعافِهم مِن الكُفَّارِ (١).

3- قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعَيْرُونَ يَغْلِبُواْ مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّائَةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الْمُسلمينَ في النَّينَ كَفَرُواْ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ ذُكِرَ في جانب جيشِ المُسلمينَ في المَرَّتينِ عددُ العِشرينَ وعَددُ المِئة، وفي جانب جيشِ المُشركينَ عَددُ المِئتين وعددُ الألف؛ إيماءً إلى قِلَّة جيشِ المُسلمينَ في ذاتِه، مع الإيماء إلى أنَّ ثباتَهم لا يختلِفُ باختلافِ حالةِ عَددِهم في أنفُسِهم؛ فإنَّ العادةَ أنَّ زيادةَ عددِ الجَيشِ تَقَوِّي نفوسَ أهلِه، ولو مع كونِ نِسبةِ عَددِهم من عددِ عَدُوهم غيرَ مُختلفةٍ، فجعَلَ اللهُ الإيمانَ قُوَّةً لنفوسِ المُسلمينَ، تَدفَعُ عنهم وَهَنَ استشعارِ قِلَّةِ عَددِ جَيشِهم في ذاتِه،

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغَلِبُواْ مِائتَكَيْ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغَلِبُواْ مِائتَكُيْ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائكُةٌ يَغَلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ اختيارُ لَفظِ العِشرينَ للتَّعبيرِ عن مرتبةِ العَشَراتِ دونَ لَفظِ العشرةِ. قيل إِنَّ وَجهَه: أَنَّ لَفظَ العِشرينَ أَسعَدُ بتقابُلِ السَّكَناتِ في أواخِرِ الكَلِم؛ لأَنَّ لِلَفْظةِ مِئتينِ من المناسبةِ بِسَكَناتِ كَلِماتِ الفَواصِلِ من السورة؛ ولذلك ذَكَرَ المئةَ مع الأَلْفِ؛ لأَنَّ بَعْدَها ذِكرَ مُمَيِّز العَددِ بألفاظٍ تُناسِبُ سكَناتِ الفاصلةِ، وهو قَولُه: ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾، فتعيَّنَ هذا العَددِ بألفاظٍ تُناسِبُ سكناتِ الفاصلةِ، وهو قَولُه: ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ، فتعيَّنَ هذا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢١/١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٧).





اللَّفظُ؛ قَضاءً لحقِّ الفَصاحةِ(۱). وقيل فيه وجهٌ آخر: أنَّه ابتُدئَ في العشراتِ بثاني عُقودِها، وفي المئاتِ والآلاف بأوَّلِها؛ لأنَّ الأصلَ الابتداءُ بأوَّلِ العُقودِ، لكِنْ لو قيلَ: (إنْ يكنْ منكم عَشرةٌ صابرةٌ يغلبوا مئةً) لربَّما تُوُهِّمَ أنَّه لا تجبُ مصابرةُ الواحِدِ للعَشرةِ إلَّا عند بلوغ المؤمنينَ هذا العَقدَ، فعَدَلَ إلى الابتداءِ بثاني عقودِ هذه المرتبةِ؛ لينتفِي هذا المحذورُ، فلمَّا انتفَى، وعُلِمَ أنَّه يجِبُ مُصابرةُ كُلِّ واحدٍ لِعَشرةٍ، ذَكرَ باقي المراتِبِ في الباقي، على الأصلِ المُعتادِ(۱).

7- قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن يَكُنُ مِّنكُمُ مِّأَتُهُ يَغُلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَهُمْ قَوَّمٌ لَا يَفَقَهُونَ ﴾ فيه أنَّ الكُفرَ سَببٌ في انتفاءِ الفقاهة؛ فالكُفرُ مِن شَأْنِه إنكارُ ما ليس بمَحسوسٍ، فصاحِبُه ينشأُ على إهمالِ النَّظَرِ، وعلى تعطيلِ حَركاتِ فِكرِه، فهم لا يُؤمِنونَ إلَّا بالأسبابِ الظَّاهريَّةِ، فيحسَبونَ أنَّ كَثَرَتَهم تُوجِبُ لهم النَّصرَ على الأقلِّينَ؛ ولأنَّهم لا يُؤمِنونَ بما بعد الموتِ مِن نعيم وعذابٍ، فهم يَخشَونَ الموتَ، فإذا قاتلوا ما يُقاتِلونَ إلَّا في الحالةِ التي يكونُ نَصرُهم فيها أرجَحَ، والمؤمنونَ يُعوِّلونَ على نصرِ الله، ويَثْبُتُونَ للعدُوِّ رجاءَ إعلاءِ كَلمةِ الله، ولا يَهابُونَ الموتَ في سبيلِ الله؛ لأنَّهم مُوقِنونَ بالحياةِ الأبديَّةِ المُسِرَّةِ بعد الموتِ (").

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يُغُلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَفَقَهُونَ ﴾ نصَّ تعالى على سبَبِ الغَلَبةِ، بأنَّ الكُفَّار قومٌ لا يَفقهونَ، والمعنى أنَّهم قومٌ جَهَلةٌ؛ يُقاتِلونَ على غيرِ احتسابٍ، وطلبِ ثوابٍ، كالبهائم، فتُفَلُّ نِيَّاتُهم، ويَعدَمونَ لِجَهلِهم باللهِ نُصرتَه، فهو تعالى يخذُلُهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٨).



وذلك بخلافِ مَن يُقاتِلُ على بصيرةٍ، وهو موعودٌ مِن اللهِ بالنَّصرِ والغَلَبةِ(١).

٨- قوله: ﴿إِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ فيه سِرٌ لطيفٌ عَظيمٌ، وتعليمٌ سماويٌ هائلٌ، يَفهمُ به المسلمونَ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ من الأساسيَّاتِ للاستعدادِ للمَيدانِ هو الفِقْهُ والفَهْمُ عن الله، فيَجِبُ كُلَّ الوجُوبِ أَن يُعلَّمَ العَسْكَريُّونَ عَنِ اللهِ حَتَّى يَفْقَهُوا؛ لأنهم إذا كانوا فَاهِمِين عَنِ الله، عارفين بِنْبُلِ المَبْدَأ الذي يُقاتِلونَ عليه؛ كانوا شُجَعانًا وصابِرينَ، لا يَرجِعونَ القَهقَرَى، ولا يُهزَمونَ، كما سَجَّلَهُ التاريخُ لأوائِلِ هذه الأمَّةِ. وإن كانوا لا يَفقَهونَ عن الله شيئًا، جَهلةً كالأنعام، لا مبدأ لهم يُقاتِلونَ عليه، فهم ليسُوا بأساسٍ، ولا مُعَوَّلَ عليهم، يُهزَمونَ مع كلِّ ناعقٍ، كما بيَّتَهُ هذه الآيةُ العظيمةُ الكريمةُ مِن سورةِ الأنفالِ").

9 - قَولُ الله تعالى: ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمُ ﴾ وقولُه: ﴿ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمُ ضَعْفًا ﴾ دَلالةٌ على أَنَّ ثَباتَ الواحدِ مِن المُسلمينَ للعَشرةِ مِن المشركينَ، كان وجوبًا وعزيمةً، وليس نَدبًا، خلافًا لِما نُقِلَ عن بعضِ العُلَماءِ؛ لأنَّ المندوبَ لا يَثقُلُ على المكلَّفينَ، ولأنَّ إبطالَ مشروعيَّةِ المندوبِ لا يُسمَّى تَخفيفًا، ثمَّ إذا أُبطِلَ النَّدبُ لَزِمَ أن يصيرَ ثَباتُ الواحِدِ للعَشرةِ مُباحًا، مع أنَّه تعريضُ الأنفُس للتَّهلُكةِ (٣).

١٠ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائْنَيْنِ وَإِذِنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّنِبِينَ ﴾ فيه وجوبُ مُصابَرةِ الضِّعفِ مِن العَدُوِّ، وتحريمُ الفِرارِ، ما لم يَزِدْ عدَدُ الكُفَّارِ مِثلَيْنا(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۷۰).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٣٦-١٣٧).



١٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مَّ الصَّنبِرِينَ ﴾ فيه الرَّدُّ على مَن يَكُن مِّنكُم أَلْفُ يَغَلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴾ فيه الرَّدُّ على مَن منعَ نَسخَ الأثقَل بالأَخَفُّ (٢).

17 - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغَلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ وَصفُ المئة في آية التَّخفيف بالصَّابرة؛ لأنَّ الصَّبر شَرطٌ لا بُدَّ منه في كُلِّ حالٍ وكلِّ عددٍ، مع عَدم وَصفِ المئة في الأولى؛ لِئلَّا يُتوَهَّمَ أَنَّه شَرطٌ في العددِ القَليلِ كالعِشرينَ، دونَ الكثيرِ كالمِئةِ والألفِ، ولم يَذكُرْه في الألْفِ استغناءً بما قَبلَه (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قَولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ ﴾ فيه تَصديرُ الجُملةِ بحَرْفي النِّداءِ والتَّنبيهِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ﴾؛ للتَّنبيهِ على مَزيدِ الاعتِناءِ بمَضمونِها، وإيرادُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعُنوانِ النبوَّةِ؛ للإشعارِ بعِلِيَّتها للحُكم (٤٠).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائتُنَيْ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَائِلُةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٦-١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٣).





## ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه تَكريرُ الخِطابِ على الوَجهِ المذكورِ؛ لإظهارِ كَمالِ الاعتناءِ بشَأنِ المأمورِ به(١).

- وجملة: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغَلِبُواْ مِاْتَنَيْنِ ﴿ مُستانفةٌ استئنافًا بيانيًّا؛ ولذلك فُصِلتْ، ولم تُعطَفْ على التي قَبْلها(٢)، وفيها وَعْدٌ كريمٌ منه تعالى بتَغليبِ كلِّ جماعةٍ من المؤمنينَ على عَشرةِ أَمْثالِهم بطريقِ الاستئنافِ بَعدَ الأمر بتَحريضِهم (٣).

- قَولُ الله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَهِرُونَ يَغَلِبُواْ مِاْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَهِرُونَ يَغَلِبُواْ مِاْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائكَةٌ يَغَلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ هذا أمرٌ في صُورةِ الخَبَرِ، وفي إتيانِه بِلَفظِ الخَبَرِ نكتةٌ بديعةٌ، لا تُوجَدُ فيه إذا كان بِلَفظِ الأمرِ، وهي تقويةُ قُلوبِ المؤمنينَ، والبِشارةُ بأنَّهم سيَغلِبونَ الكافِرينَ (٤).

- قَولُ الله تعالى: ﴿إِأَنَّهُمْ قَوَمُ لَا يَفَقَهُونَ ﴾ إجراءُ نَفي الفقاهةِ صِفةً لَـ ﴿قَوْمُ لَا يَفقَهونَ)؛ لِقَصدِ إفادةِ لَـ ﴿قَوْمُ اللهُ عَدَى أَن يُجعَلَ خبرًا، فيقال: (ذلك بأنَّهم لا يَفقَهونَ)؛ لِقَصدِ إفادةِ أَنَّ عَدَمَ الفقاهةِ صِفةُ ثابتةٌ لهم، ومِن مقوِّماتِ قومِيَّتِهم وخصائِصِها؛ لِئلَّا يُتوهَّمَ أَنَّ نَفيَ الفقاهةِ عنهم في خُصوص هذا الشَّأنِ (٥٠).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُمْ وَعَلِمَ أَنْتُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مِنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مَن كُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مَا عَنْ مِنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مَا عَنْ مِنكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٦٨).





#### وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾

- قوله: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِائنَيُنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ ٱلْفُ يَغْلِبُواْ مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ ٱلْفُ يَغْلِبُواْ اللَّهُ مِن يَغْلِبُواْ التَّخفيفِ فقط، وحذْفُه من الثَّانيةِ لدَلالةِ السَّابِقةِ عليه؛ وذلِك لأنَّ الصبرَ شديدُ المطلوبيَّةِ (١).

- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِاْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفُ يَغْلِبُواْ مِاْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ ﴾ أُعيدَ وَصفُ مِئةِ المُسلمين بـ ﴿ صَابِرَةٌ ﴾ ؛ لأنَّ المقام يقتضي التَّنوية بالاتِّصافِ بالثَّباتِ، ولم تُوصَفْ مِئةُ الكُفَّارِ بالكُفرِ، وبأنَّهم قومٌ لا يفقهونَ ؛ لأنَّه قد عُلِمَ، ولا مُقتضِي لإعادَتِه (٢).

- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَالنَّاسِخةِ، مَعَ ٱلصَّدِينِ ﴾ إِذَنُ اللهِ حاصِلٌ في كِلتا الحالتينِ: المنسوخة والنَّاسِخةِ، وإنَّما صرَّح به هنا، دونَ ما سبَق؛ لأنَّ غَلَبَ الواحدِ لِلعَشرةِ أَظْهَرُ في الخَرقِ للعَادةِ، فيُعلَمُ بَدًا أَنَّه بإذنِ اللهِ، وأمَّا غلَبُ الواحدِ الاثنينِ، فقد يُحسَبُ ناشِئًا عن قوَّةِ أجسادِ المُسلِمينَ، فنبَّه على أنَّه ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾؛ لِيُعلَمَ أنَّه مُطّرِدٌ في سائِرِ الأحوال (٣).

- قولُه: ﴿ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾ اعتراضٌ تذييليٌّ مُقرِّرٌ لمضمونِ ما قَبْله (١٠)، والخِتامُ به مُبالغةٌ في شِدَّة المطلوبيَّةِ للصَّبر (٥٠).

- وفي الآيتينِ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حَيثُ كُرِّر المعنى الواحدُ- وهو مقاومةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٤٩).





الجماعةِ لأَكْثَر منها - مرَّتينِ؛ قَبلَ التخفيفِ وبَعدَه؛ للدَّلالةِ على أنَّ الحالَ مع القِلَّةِ والكثرةِ واحدةٌ لا تتفاوتُ؛ لأنَّ الحالَ قد تتفاوتُ بين مُقاومةِ العِشرين المِئتين والألف وكذلك بين مُقاومةِ المئتينِ والألفِ الألفينِ (١١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٣٥).



#### الآيات (١٧-١٧)

﴿ مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ اللّهُ مَا كَانَكُ مُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ سَبَقَ اللّهِ سَبَقَ اللّهُ مُرِيدُ ٱلْآخِدَةُ مَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللّهُ فَكُلُواْ مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّهَ المَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللّهُ فَكُلُواْ مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهُ يَعَلَمُ اللّهَ عَنُورٌ اللّهُ عَفُورٌ اللّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ خَيرًا يُؤتِكُمْ خَيرًا مِنّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمُّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عِنْ وَلَلّهُ عَنُورُ اللّهُ عِنْ وَبُلُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيمَانَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمُ اللّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيمُ حَكِيمُ مُكِيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ حَكِيمُ اللّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيمُ حَكِيمُ اللّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيمُ حَكِيمُ مُكِيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ مَكِيمُ وَلِكُمْ فَلَكُولُ اللّهُ عِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلَيمُ مَكِيمُ وَلِيمُ مُكِيمُ وَلِيلًا عَلَيمُ مُكِيمُ اللّهُ مَا عَلَالًا عَلَيمُ مُعَلِيمُ اللّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلَيمُ مَكِيمُ وَلِيمُ مُعَلِيمُ مُكِمَا مُولِكُمُ اللّهُ مَا مُعَلِيمُ مَكِيمُ وَلِيمُ اللّهُ مَا مُعَلِيمُ اللّهُ عَلَيمُ مُعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ مُعَلِيمُ الللّهُ عَلَيمُ مُكِيمُ الللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَي مُعُولًا اللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيمُ الللّهُ الللّهُ عَلَيمُ اللّهُ

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ يُتُخِنَ ﴾: أي: يُبالِغَ فِي قتلِ المُشرِكينَ ويَقهَرَهم، والإِثْخانُ في كلِّ شَيءٍ: قُوَّتُه وشِدَّتُه. وأصلُ (ثخن): يدلُّ على رزانةِ الشَّيءِ في ثِقلٍ؛ فإثخانُ القَتل: الشِّدَّةُ والمُبالغةُ فيه حتى يُترَكَ القَتيلُ مُثْقَلًا، لا حِراكَ به (۱).

## المعنى الإجماليُّ:

يُبِيِّنُ تعالى أنَّه ما كان ينبغي لنبيٍّ أن يتَّخِذَ أسرَى من الكُفَّارِ المُحاربين، حتى يبالغ في قَتلِهم ويَغلِبَهم، فلا يَقوونَ بعدَ ذلك على قتالِ المؤمنين، وخاطب المؤمنين قائلًا لهم: تريدونَ نيلَ متاع دُنيويٍّ زائلٍ بأسْرِ الكُفَّارِ المُنهَزمين يومَ بدرٍ؛ لأَخْذِ الفِديةِ منهم، واللهُ يريدُ لكم ثوابَ الآخرةِ، واللهُ عَزيزٌ حكيمٌ، لولا قضاءٌ مِن اللهِ سبق، لنالكم بسببِ أُخذِكم الفِداءَ مِن كُفَّارِ قُريشٍ عذابٌ عظيمٌ. وأمرَهم أن يأكُلوا ممَّا غَنِمُوا حَلالًا طيبًا، وأن يتَّقُوا الله، إنَّ الله غَفورٌ رَحيمٌ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٧٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٣٢)، ((أساس البلاغة)) للزمخشري (١/ ١٠٥)، ((لسان العرب)) لابن منظور (١/ ٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٩).



ثم أمرَ اللهُ نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُخاطِبَ مَن أسَرُوهم يومَ بَدرٍ، وأخَذُوا منهم الفدية لإطلاقِهم، فيقولَ لهم: إنْ يَعلَم اللهُ في قلوبِكم إسلامًا وإيمانًا صحيحًا يُعطِكم مِن خَيرِ الدُّنيا والآخرةِ أفضَلَ ممَّا أخَذَه المُسلمونَ منكم، ويستُرْ ذُنوبَكم ولا يُؤاخِذْكم بها، واللهُ غَفورٌ رحيمٌ.

ثم قال لنبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّهم إن يُريدُوا خيانَتك فقد خانوا اللهَ مِن قَبلُ، فأقدَرَ المؤمنينَ عليهم فأسَرُوهم، واللهُ عليمٌ حَكيمٌ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَرَىٰ حَقَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ اللّهُ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

ختَمَ اللهُ تعالى سياقَ القِتالِ في هذه السُّورةِ بأحكامٍ تتعَلَّقُ بالأَسرى؛ لأنَّ أُمورَها يُفصَلُ فيها بعد القِتالِ في الغالِبِ(١).

#### سَبِبُ النُّزولِ:

عن أبي زُمَيْلٍ سِماكٍ الحنفيّ، قال: حدَّنني عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ قال: حدَّنني عُمرُ بنُ الخطَّابِ قال: ((لَمَّا كان يومُ بَدرٍ نظر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المُشركينَ وهم ألفٌ، وأصحابُه ثلاثُمئةٍ وتسعة عَشرَ رَجلًا، فاستقبلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القِبلة، ثمَّ مدَّ يَدَيه، فجعَلَ يهتِفُ بِرَبِّه: اللهُمَّ أنجِزْ لي ما وعَدْتَني، اللهُمَّ آتِ ما وعَدْتَني، اللهمَّ إن تَهْلِكُ هذه العِصابةُ مِن أهلِ الإسلام، لا تُعبَدُ في الأرضِ، فما زالَ يهتِفُ برَبِّه، مادًّا يَدَيه مُستقبِلَ القِبلةِ، حتى سقَطَ رِداؤُه عن مَنكِبيه، فأتاه أبو بكرٍ، فأخذَ رداءَه، فألقاه على مَنكِبيه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٧٢).

ثم التَزَمه مِن ورائِه، وقال: يا نبيَّ الله، كفاك مُناشَدتُك ربَّك؛ فإنَّه سيُنجِزُ لك ما وعَدَك! فأنزل الله عزَّ وجَلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] فأمدُّه اللهُ بالملائكةِ، قال أبو زُمَيل: فحدَّ ثني ابن عبَّاسِ قال: بينما رجلٌ مِن المُسلمين يومَئذٍ يَشتَدُّ في أَثْرِ رجُل مِن المُشركينَ أمامَه، إذ سَمِعَ ضَربةً بالسُّوطِ فَوقَه، وصَوتَ الفارِس يقولُ: أقدِمْ حَيزومُ، فنظرَ إلى المُشرك أمامَه فخرَّ مُستلقِيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطِمَ (١) أَنفُه، وشُقَّ وجهه، كضربةِ السَّوطِ، فاخضَرَّ ذلك أجمَعُ (٢)! فجاء الأنصاريُّ فحَدَّث بذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: صَدَقْتَ، ذلك من مَدَدِ السَّماءِ الثَّالثةِ، فقَتَلوا يومَئذٍ سَبعينَ، وأسَرُوا سبعينَ، قال أبو زُمَيل: قال ابنُ عبَّاس: فلمَّا أَسَرُوا الأُساري، قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأبي بكرٍ وعُمَرَ: ما تَرَونَ في هؤلاءِ الأُسارى؟ فقال أبو بكرِ: يا نبيَّ الله، هم بنو العَمِّ والعشيرةِ، أرى أن تَأْخُذَ منهم فِديةً، فتكونَ لنا قُوَّةً على الكُفَّارِ، فعسى اللهُ أن يَهدِيَهم للإسلامِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما ترى يا ابنَ الخطَّاب؟ قلتُ: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، ما أرى الذي رأى أبو بكرٍ، ولكنِّي أرى أن تُمكِّنَّا فنضرِبَ أعناقَهم، فتُمَكِّنَ عليًّا مِن عَقيل، فيضرِبَ عُنْقَه، وتمكِّنِّي من فلانٍ - نَسيبًا لِعُمَرَ - فأضرِبَ عُنقَه؛ فإنَّ هؤ لاءِ أئمَّةُ الكُفرِ وصناديدُها، فهَويَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما قال أبو بكرٍ، ولم يَهْوَ ما قُلتُ، فلمَّا كان من الغَدِ جِئتُ، فإذا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكرٍ قاعِدَينِ يَبكيانِ، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِرْني من أيِّ شَيءٍ تبكى أنت وصاحِبُك؟! فإن وَجَدْتُ بكاءً بكيتُ، وإن لم أجِدْ بُكاءً تباكيتُ لِبُكائِكما، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبكى للَّذي عَرَضَ عليَّ

(١) الخطمُ: الأثرُ على الأنفِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٢/٨٦).

<sup>(</sup>٢) فاخضرَّ ذلك أجمعُ: أي: صار موضعُ الضربِ كلُّه أخضرَ أو أسودَ؛ فإنَّ الخضرةَ قد تُستعملُ بمعنى السوادِ، كعكسِه؛ للمبالغةِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري (٩/ ٣٧٨٢).



أصحابُك مِن أُخْذِهم الفِداء، لقد عُرِضَ علي عذابُهم أدنى مِن هذه الشَّجرةِ - شَجرةٍ قريبةٍ مِن نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - وأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: (مَا كَانَ لَبَيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) إلى قَولِه: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ عَلَاً لَا طَيِّبًا) فأحلَّ اللهُ الغنيمة لهم))(١).

وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال عُمَرُ: ((وافقتُ ربِّي في ثلاثٍ: في مقامِ إبراهيمَ، وفي الحِجابِ، وفي أُسارى بَدرٍ))(٢).

# ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ما ينبغي لنبيِّ أن يأسِرَ أحدًا مِن الكُفَّارِ المُحارِبين، فيحبِسَهم لأخْذِ فداءٍ ماليٍّ منهم، في مُقابِلِ إطلاقِ سَراحِهم، ما ينبغي أن يفعَلَ ذلك قبل أن يُبالِغَ في قَتلِهم ويَغلِبَهم، ويتمَكَّنَ في الأرضِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (١/ ٤١٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٧٠، ٢٧١)، ((تفسير البرق)) ابن أبي حاتم)) (٥/ ١٧٣٢)، ((البسيط)) للواحدي (١٠/ ٢٥٤ – ٢٥٦)، ((تفسير الرازي)) (ص: (١٠/ ١٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٧٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٨٠).

وقال القرطبي: (هذه الآيةُ نزلتْ يومَ بدرٍ، عتابًا مِن الله عزَّ وجلَّ لأصحابِ نبيًه صلَّى الله عليه وسلَّم، والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعلَ الذي أوجَب أن يكونَ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أسرَى قبلَ الإثخانِ، ولهم هذا الإخبارُ بقولِه: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيا، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمرْ باستبقاءِ الرِّجالِ وقتَ الحربِ، ولا أراد قطُّ عرضَ الدُّنيا، وإنّما فعله جمهورُ مباشري الحربِ، فالتوبيخُ والعتابُ إنَّما كان متوجهًا بسببِ مَن أشار على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذِ الفديةِ، هذا قولُ أكثرِ المفسِّرين، وهو الذي لا يصحُّ غيرُه، وجاء ذكرُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الآيةِ حينَ لم ينهَ عنه حينَ رآه مِن العريشِ، وإذ كره سعدُ بنُ معاذٍ وعمرُ بنُ الخطَّابِ وعبد الله بنُ رواحةَ، ولكنَّه عليه السلامُ شغَله بغتُ الأمرِ، ونزولُ النَّصر، فترَكُ النهيَ عن الاستبقاءِ، ولذلك بكى هو وأبو بكرِ حينَ نزَلت الآياتُ. والله أعلم). ((تفسير القرطبي)) عن الاستبقاءِ، ولذلك بكى هو وأبو بكرِ حينَ نزَلت الآياتُ. والله أعلم). ((تفسير القرطبي))





كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىۤ إِذَاۤ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارِهَا ﴾ [محمد: ٤].

## ﴿ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾.

أي: تُريدونَ- أَيُّها المؤمنونَ- نَيلَ مَتاعِ الدُّنيا الزَّائلةِ بأَسْرِ الكُفَّارِ المُنهَزِمينَ يَومَ بَدرٍ؛ لأَخْذِ الفِديةِ منهم، واللهُ يُريدُ لكم ثوابَ الآخرةِ بإثخانِهم؛ إعزازًا لِدينِه، ونُصرةً لِعبادِه، وإعلاءً لكَلِمتِه سُبحانَه وتعالى(١).

## ﴿ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيدٌ ﴾.

أي: واللهُ عزيزٌ لا يُغلَب ولا يُقهَرُ، فإنْ أرَدْتُم بجهادِكم الآخرة، نَصَرَكم اللهُ على عَدُوِّكم، وهو حكيمٌ في تدبيرِ شَؤونِ خَلْقِه ومَصالِحِهم، ولو شاء أن ينتَصِرَ مِن الكُفَّارِ دون قتالٍ لَفَعَل، لكِنَّ حِكمَتَه تقتضي أنْ يبتلِي بَعضَكم ببعضِ (٢).

## ﴿ لَّوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۗ ۞ ﴾.

أي: لولا قضاءٌ من الله سبَقَ لكم - يا أهلَ بَدرٍ - في اللَّوحِ المَحفوظِ بأنَّ اللهَ مُحِلُّ لكم الغَنائِمَ، وأخْذَ الفِداءِ مِن الكُفَّارِ، وبأنَّه لا يُعذِّبُ أحدًا إلَّا بعد قيام الحُجَّةِ عليه، وأنَّه لا يعذِّبُ أحدًا شَهِدَ بدرًا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - لَنالَكم بسبَبِ أُخْذِكم الفِداءَ مِن كفَّارِ قُريشٍ، عذابٌ عَظيمٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۱/۱۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٥، ٥٥٣)، ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ٥٠١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱/ ۷۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۱ / ٥٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٨١). قال الرازي: (أجمَعَ المُفَسِّرونَ على أنَّ المرادَمِن عَرَض الدُّنيا هاهنا، هو أُخْذُ الفِداءِ). ((تفسير الرازي)) (۱۸۱ / ٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۷۱)، ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۱۵)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٧٦، ٢٨٢، ٢٨٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٥٠)، ((شفاء



# ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا تَضَمَّنَ قَولُه تعالى: ﴿ لَوْلَا كِنَنْ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ ﴾ امتنانًا عليهم بأنّه صرَفَ عنهم العذاب؛ فَرَّعَ على الامتنانِ الإذنَ لهم بأن ينتَفِعوا بمالِ الفِداءِ في مصالِحِهم، ويتوسَّعُوا به في نَفَقاتِهم، دونَ نَكَدٍ ولا غُصَّةٍ، فإنَّهم استغنَوْا به مع الأَمْنِ مِن ضُرِّ العَدُوِّ بفَضْلِ اللهِ، فتلك نِعمةٌ لم يَشُبْها أذًى (۱).

## ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾.

أي: قد أحلَلْتُ لكم - أيُّها المؤمنونَ - أخْذَ الغَنائِمِ والفِديةِ مِن الكُفَّارِ، فكُلوا مَّمَا غَنِمتُم مِن أموالِهم حالَ كَونِه حلالًا قد أحلَّه الله لكم، هنيئًا مُستلذًّا، لا خُبثَ فيه (٢).

العليل)) لابن القيم (ص: ۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٩٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٧٩). قال الرازي: (أجمَعُوا على أنَّ المرادَ بِقُولِه: ﴿أَخَذْتُمُ ﴿ ذَلَكَ الفِداءُ). ((تفسير الرازي)) (٥٠ / ٥٠).

وقال ابن عاشور: (العذابُ يجوزُ أن يكونَ عذابَ الآخرةِ، ويجوز أن يكونَ العَذابُ المنفيُّ عذابًا في الدُّنيا، أي: لولا قَدَرٌ من الله سبَقَ مِن لُطفِه بكم، فصَرَفَ بلُطفِه وعنايَتِه عن المؤمنينَ عذابًا، كان مِن شَأنِ أُخْذِهم الفداءَ أن يُسَبَّبه لهم، ويُوقِعَهم فيه). ((تفسير ابن عاشور)) . ((٢١/٧٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۷۹).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۸۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲٦٠)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۵۰)، ((تفسير الرازي)) (۱/ ۲۵۱)، ((تفسير النسفي)) (۱/ ۲۵۷، ۲۵۸)، ((تفسير المحمد رشيد رضا (۱۰/ ۸۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۷).

قال أبو حيان: (﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمُّ حَلَاًلًا طَيِّبًا ﴾ أي: ممَّا [غَنِمتُموه]، ومنه ما حصل بالفِداءِ الذي أقرَّه الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... وليس هذا الأمرُ مُنشِئًا لإباحةِ الغَنائِم؛ إذ قد سبق تحليلُها قبل يومِ بَدرٍ، ولكنَّه أمرٌ يُفيدُ التَّوكيدَ، واندراجَ مالِ الفداءِ في عُمومٍ ما غَنِمتم؛ إذ كان





عن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لم تَجلَّ الغَنائِمُ لأحدٍ مِن قَبلِنا؛ ذلك بأنَّ اللهَ تبارك وتعالى رأى ضَعْفَنا وعَجْزَنا، فطَيَّبَها لنا))(١).

وعن جابر بن عبد الله رَضي اللهُ عنهما، قال: قال رَسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم: ((أُعطيتُ خَمسًا لم يُعطَهنَّ أَحَدُّ مِن الأنبياءِ قَبلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مسيرةَ شَهرٍ، وجُعِلَت لي الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا، وأيُّما رَجُلٍ مِن أمَّتي أدركتُه الصَّلاةُ فليُصَلِّ، وأُحِلَّت لي الغنائِمُ، وكان النبيُّ يُبعَثُ إلى قومِه خاصَّةً، وبُعِثتُ إلى النَّاس كافَّةً، وأُعطِيتُ الشَّفاعة))(٢).

## ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾.

أي: واتَّقوا اللهَ- أيُّها المؤمنونَ- بِفعلِ ما أَمَرَ، واجتنابِ ما نهى، فلا تَفعَلوا في دينِكم شيئًا لم يأذَنِ اللهُ لكم به (٣).

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ الله غفورٌ لذُنوبِ المُؤمنينَ، فيَستُّرُها عليهم، ويتجاوَزُ عن مُؤاخَذتِهم بها؛ ولِهذا لم يُعاقِبْهم على أخذِهم الفداءَ، وهو رحيمٌ بهم، ومِن رَحمتِه أن أحَلَّ لهم الغنائِمَ، وأَخْذَ الفِداءِ(٤).

قد وقع العِتابُ في المَيل للفِداءِ، ثمَّ أقرَّه الرَّسولُ). ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٢٤)، ومسلم (١٧٤٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٨) واللفظ له، ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٨٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٥٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٨٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧).



# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّىُ قُل لِمَن فِي آيَدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَا ٱلْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا أُخِذَ الفِداءُ مِن الأُسارى، وشَقَّ عليهم أخذُ أموالِهم، ذكرَ اللهُ تعالى هذه الآيةَ؛ استمالةً لهم(١٠)، فقال:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُونِكُمْ خَيْرًا يُونِكُمْ خَيْرًا مِنَا أُخِذَ مِنكُمْ ﴿ .

أي: يا أَيُّها النبيُّ، قلْ لِمَن أَسَرْتُموهم في غَزوةِ بَدرٍ، وأَخَذْتُم منهم الفِديةَ لِإطلاقِهم: إنْ يَعلَم اللهُ في قُلوبِكم إسلامًا وإيمانًا صحيحًا، يُعطِكم في الدُّنيا مالًا، وفي الآخرةِ ثَوابًا أفضَلَ ممَّا أَخَذَه المسلمونَ مِنكم (٢).

عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رِجالًا من الأنصارِ استَأذَنوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: ائذَنْ لنا فلْتَرُكْ لابنِ أُختِنا عَبَّاسِ فِداءَهُ، قال:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۸۶)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٩٤، ١٩٤).

قال الرازي: (واختلف المُفَسِّرون في أنَّ الآية نازلةٌ في العبَّاسِ خاصَّةً، أو في جُملةِ الأُسارى. قال قومٌ: إنَّها في العبَّاسِ خاصَّةً، وقال آخرون: إنَّها نزلَتْ في الكُلِّ، وهذا أَوْلى؛ لأنَّ ظاهِرَ الآيةِ يقتضي العُمومَ مِن ستَّةِ أوجُهْ... فما الموجِبُ للتَّخصيصِ؟! أقصى ما في البابِ أنْ يُقالَ: سَبَبُ نزولِ الآيةِ هو العبَّاسُ، إلَّا أنَّ العِبرةَ بِعُمومِ اللَّفظِ لا بخُصوصِ السَّبَب). ((تفسير الرازي)) ((ما ١٨٣)). وممَّن رأى عمومَ نُزولِ الآيةِ في أُسارى بدر: الشنقيطي. يُنظر: ((العذب النمير)) ((ما ١٨٢)).

وجَعَلَها السَّعديُّ في أُسارى بدرٍ الذينَ ادَّعَوا الإسلامَ لَمَّا طُلِبَ منهم الفِداءُ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧).



واللَّهِ لا تَذَرونَ منهُ دِرهَمًا))(١).

## ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾.

أي: ويَغفِرْ لكم ذُنوبَكم فيَستُرْها عليكم، ولا يؤاخِذْكم بها، واللهُ غَفورٌ لذُنوبِ عِبادِه التَّائبينَ، رحيمٌ بهم، ومِن رَحمتِه ألَّا يُعاقِبَهم بعد تَوبتِهم (٢).

﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيثُمُ حَكِيدُ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيثُمُ عَلِيثُمُ عَلِيثُمُ عَلِيثُمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلِيثُمُ اللهُ عَلِيثُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيثُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيثُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيثُمُ اللهُ عَلِيثُمُ اللهُ عَلِيثُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

# ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾.

أي: وإن يُرِدْ هؤلاءِ الأسرَى الغَدرَ بك، وخِداعَك يا مُحمَّدُ بإظهارِهم أقوالًا خلاف ما يُبطِنونَ (٢)، فيرجِعوا إلى إظهارِ الكُفرِ، وقِتالِ المُسلمينَ، والإعانةِ عليه؛ فقد كَفَروا باللهِ وعَصَوه مِن قَبلِ يَومِ بَدرٍ، فأقدَرَ اللهُ المؤمنينَ عليهم، فأسَرُوهم (١٠).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۸٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) قال الشنقيطي: (كانوا يَقولونَ: آمَنَّا بك، وشَهِدْنا أنَّك رَسولُ اللهِ، وواللَّهِ لَنَنصحَنَّ لك على قَومِك، ولنكوننَّ معَك). ((العذب النمير)) (٥/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۸۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ٢٦٣)، ((تفسير الرازي)) (ص: ٥١/ ١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٨١–٨١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٩٥، ١٩٥).

قال ابن عاشور: (فكَمُلَ ذلك الإذنُ والتَّطيبُ بالتهنئةِ والطَّمَانة بأنْ ضَمِنَ لهم- إنْ خانَهم الأسرى بعدرُ جوعِهم إلى قَومِهم، ونكَثوا عَهدَهم، وعادوا إلى القتالِ- بأنَّ اللهَ يُمكِّنُ المسلمينَ منهم مرَّةً أخرى، كما أمكنَهم منهم في هذه المرَّقِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٨١).



أي: واللهُ عليمٌ بكُلِّ شَيءٍ، ومن ذلك ما يُضمِرُونَه في قُلوبِهم من إخلاصٍ أو خيانةٍ، حكيمٌ في جَميعِ أقوالِه وأفعالِه، يَضعُ الأشياءَ في مَواضِعِها اللَّائقةِ بها، ومن ذلك مُجازاةُ الخائِنينَ(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عُرضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرة وَ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ ختم الآية بِقَولِه: ﴿ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ نهو سُبحانه وتعالى يُحِبُ للمؤمنينَ أن يكونوا أعِزَةً غالِبينَ ﴿ وَلِلّهُ الْعِزّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، كما يُحِبُ لهم أن يكونوا عُرَقةً غالِبينَ ﴿ وَلِلّهِ الْعِزّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، كما يُحِبُ لهم أن يكونوا حُكماءَ ربَّانيِّينَ ، يضعونَ كلَّ شَيءٍ في مَوضِعه، وإنَّما يكونُ هذا بتقديم الإثخانِ في الأرضِ ، والسِّيادةِ فيها، على المنافِعِ العَرضيَّةِ ، بمِثلِ فِداءِ أسرى المُشركينَ ، وهم في عُنفوانِ قُوَّتِهم وكَثرتِهم (٢).

٢ - اللهُ تعالى لا يريدُ ما يُفضي إلى السَّعاداتِ الدُّنيويَّةِ التي تَعرِضُ وتَزولُ، وإنَّما يريدُ ما يُفضي إلى السَّعاداتِ الأُخرويَّةِ الدَّائمةِ الباقيةِ المَصُونة عن التَّبديلِ والزَّوالِ؛ يُبَيِّنُ ذلك قولُه تعالى: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ (١٠).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ فيه تحذيرٌ مِن التَّوغُّل في إيثارِ الحُظوظِ العاجلةِ (٤).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ فيه بيانُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۸۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٩٧، ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٩/١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/٧٧).





مُؤاخَذةِ اللهِ تعالى النَّاسَ على الأعمالِ النَّفسيَّةِ وإرادةِ السُّوءِ، بعد تَنفيذِها بالعَمل(١).

٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ أمَرَ تعالى بِتقواه؛ لأنَّ التَّقوى حامِلةٌ على امتثالِ أمرِ اللهِ، وعَدمِ الإقدام على ما لم يتقَدَّمْ فيه إذْنُ (٢).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه أنَّه ما دام للكُفَّارِ شَرُّ وصَولةٌ، فالأوفَقُ ألَّا يُؤسَروا، فإذا أَثْخِنُوا، وبَطَل شَرُّهم، واضمحَلَّ أمرُهم؛ فحينئذٍ لا بأسَ بأخذِ الأَسرَى منهم، وإبقائِهم (٣)، فكلمةُ ﴿ حَتَّىٰ ﴾ لانتهاءِ الغايةِ، فقولُه: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ الشَرَىٰ حَتَّىٰ يُتُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يدلُّ على أنَّ بعدَ حُصولِ الإثخانِ في الأرضِ له أن يُقدِمَ على الأَسْرِ (١٠). له أن يُقدِمَ على الأَسْرِ (١٠).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي الْمَرْضِ ﴾ لعلّه عبَّر بوصفِ النبوَّةِ؛ لِيُفيدَ مع العُمومِ أَنَّ كُلًّا مِن رِفعةِ القَدْرِ، والإخبارِ مِن اللهِ، يمنعُ مِن الإقدامِ على فِعلٍ بدونِ إذنٍ خاصِّ (٥).

٣- قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسُرَىٰ حَتَىٰ يُثَخِنَ فِي الْأَرْضِ لِيس مَضبوطًا بضابطٍ مَعلومٍ مُعَيَّنٍ، بل المقصودُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۸۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٩/١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٣٠).



منه إكثارُ القَتلِ، بحيث يُوجِبُ وُقوعَ الرُّعبِ في قلوبِ الكافرينِ، وألَّا يَجترِئوا على مُحاربةِ المُؤمنينَ؛ وبلوغُ القَتلِ إلى هذا الحَدِّ المُعيَّنِ لا شكَّ أنَّه يكونُ مُفَوَّضًا إلى الاجتهادِ(۱).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا ﴾ سمَّى منافِعَ الدُّنيا ومتاعَها عَرَضًا؛ لأَنَّه لا ثباتَ له ولا دَوامَ، فكأنَّه يَعرِضُ ثمَّ يزولُ (٢).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنَيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ إنَّما ذَكرَ مع الدُّنيا المُضافَ فقال: ﴿ عَرَضَ ٱلدُّنيَا ﴾ ولم يَحذِفْ؛ لأنَّ في ذكرِه إشعارًا بعُروضِه، وسُرعةِ زوالِه (٣).

7 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَوْلَا كِنْكُ مِّنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴾ فيه بيانُ مِنَّةِ اللهِ تعالى على أهلِ بَدرٍ: أنَّه لم يُعذَّبْهم فيما أَخَذوا بسوءِ الإرادةِ، أو بغيرِ حَقِّ، وفي هذه المنَّة بعد الإنذارِ الشَّديدِ خَيرُ تَربيةٍ لأمثالِهم مِن الكاملينَ، تربأُ بأنفُسِهم عن مِثلِ ذلك الاستشرافِ، لا أنَّها تُجَرِّئهم عليه، كما توهم بعضُ النَّاس (٤).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَوَلَا كِنَكُ مِّنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عِلَى أَللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيماَ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ يدلُّ على حُكمِه أمارة، هي عظيمٌ ﴾ يدلُّ على حُكمِه أمارة، هي دليلُ المُجتَهِدينَ لا يأثَمُ، بل يُؤجَرُ.

٨- في قولِه تعالى: ﴿ لَّوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/ ٨٣).





عَظِيمٌ ﴾ رَدُّ على المعتزلةِ والقَدَرِيَّة فيما يُنكرون مِن الكتابِ السَّابقِ(١).

9 - لَمَّا تقَدَّمَ الأمرُ بالإثخانِ في قَولِه تعالى: ﴿ فَشَرِّدُ بِهِم ﴾ ثمَّ بإعدادِ القُوَّةِ، ثمَّ التَّحريضِ على القِتالِ بعد الإعلامِ بالكِفايةِ، ثمَّ إيجابِ ثَباتِ الواحِدِ لِعَشرةٍ، ثمَّ إنزالِ التَّخفيفِ إلى اثنينِ - كان ذلك مُقتَضيًا للإمعانِ في الإثخانِ، فحَسُنَ عَتابُ الأحبابِ في اختيارِ غيرِ ما أفهَمه هذا الخِطاب؛ لِكُونِ ذلك أقعدَ في عتابُ الأحبابِ في اختيارِ غيرِ ما أفهمه هذا الخِطاب؛ لِكُونِ ذلك أقعدَ في الامتنانِ عليهم بالعَفوِ والغُفرانِ، بسبَبِ أنَّ أكثرَهم مالَ إلى فِداءِ الأُسارى(٢).

• ١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ عبَّر عن الانتفاع الهنيء بالأكلِ؛ لأنَّ الأكلَ أقوى كيفيَّاتِ الانتفاع بالشَّيء؛ فإنَّ الآكِلَ يَنعَمُ بلذاذة المأكولِ، وبِدَفع أَلَمِ الجُوعِ عن نفسِه، ودفعُ الألمِ لَذاذةٌ، ويُكسِبُه الأكلُ قُوَّة وصِحَّة، والصِّحَّةُ مع القُوَّةِ لَذاذةٌ أيضًا (٣).

11- في قولِه تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثَخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآلِخِرَةَ ﴾ دليلٌ على أنَّ المفاداة بالمال جائزةٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى - وإنْ كان أنكر الإبقاءَ على الأسرى قَبْلَ الإثخانِ - فقد أباح لهم ما أخذوا مِن المالِ بالفداءِ، وسمَّاه غنيمةً، فقال: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمُ كَلَا طَيِّبًا ﴾ (٤).

١٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي ٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمُ ٱللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ﴿ أَقبل على نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلّم بالأمرِ بِمُخاطَبِهِم؛ تنبيهًا على أنَّهم لَيسُوا بأهلِ لِخِطابِه سبحانه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧٥).



بما أبعَدُوا أنفُسهم عنه؛ مِن اختيارِهم الكَونَ في زُمرةِ الأعداءِ، على الكَونِ في عِدادِ الأولياءِ(١).

17 - قال الله تعالى: ﴿إِن يَعُلَمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ يدلُّ على أنَّ محلَّ نَظِرِ اللهِ مِن عَبدِه، إنَّما هو القُلوبُ، كما جاء بذلك حديثُ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللَّهَ لا ينظُرُ إلى صُورِكم وأموالِكم، ولكنْ ينظُرُ إلى قُلوبِكم وأعمالِكم))(٢)؛ لأنَّ القَلبَ هو الذي ينظُرُ اللهُ إليه، فيَعلَمُ فيه الخيرَ والشَّرَ؛ ولذا قال: ﴿إِن يَعْلَمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾(٣).

14 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِيۤ أَيُدِيكُم مِّرَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَم اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوبَكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللهُ عَفُورٌ يَعْلَمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوبَكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللهُ عَلَيْمُ رَحِيمٌ \* وَإِن يُرِيدُوا خِيانَكَ فَقَد خَانُوا ٱللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُم وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ مَا يَجِبُ على المُؤمنينَ مِن تَرغيبِ الأسرى في حَكِيمُ \* يُؤخَذُ مِن الآيتينِ ما يجِبُ على المُؤمنينَ مِن تَرغيبِ الأسرى في الإيمانِ، وإنذارِهم عاقِبة خِيانَتِهم إذا ثَبَتُوا على الكُفرِ والطُّغيانِ، وعادوا إلى البَغي والعُدوانِ (١٠).

١٥ - لا يُوصَفُ اللهُ بالخيانةِ مُطلَقًا؛ لأنَّ الخيانة صِفةُ نَقصٍ مُطلَقٍ؛ والخيانةُ معناها: الخديعةُ في مَوضِعِ الائتمانِ، وهذا نَقصٌ؛ ولهذا قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ﴾ ولم يَقُلْ: فخَانَهم (٥).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسُرَىٰ حَتَّىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠/٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (١/ ٥٨).



## تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾

- قولُه: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ استئنافٌ ابتدائيُّ (۱).

- قولُه: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ هذه الجملةُ واقعةُ مَوقِعَ العِلَّة للنَّهِي الذي تَضمَّنه قولُه: ﴿ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَىٰ مَوقِعَ العِلَّة للنَّهِي الذي تَضمَّنه قولُه: ﴿ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسُرَىٰ حَقَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ فلذلك فُصِلتْ، ولم تُعْطَفْ عليها؛ لأنَّ العِلَّة بمنزلةِ الجُمْلةِ المبيِّنة، ويَجوزُ أَنْ يكونَ هذا الخبرُ مُستعملًا في معنى الاستفهام الإنكاريِّ (۱).

- قوله: ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ فيه تَعليقُ فِعلِ الإرادةِ بذاتِ الآخرةِ، والمقصودُ نفُعها؛ بقرينةِ قولِه: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ﴾ فحُذِف المضاف (ثواب) للإيجازِ، وقيل التقديرُ: يُريدُ عمَلَ الآخِرَة، أي: المؤدِّي إلى الثوابِ في الآخِرَة،

٢- قوله تعالى: ﴿ لَوْ لَا كِنْبُ مِّنَ ٱللّهِ سَبقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾
 - قولُه: ﴿ لَوْ لَا كِنْبُ مِّنَ ٱللّهِ ﴾ جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا؛ لأنَّ الكلام السابق يُؤذِن بأنَّ مُفاداة الأسرى أمرٌ مَرْ هوبٌ تُخشَى عواقِبُه، فيستثيرُ سُؤالًا في نُفوسِهم عمَّا يُترقَّب من ذلك، فبيَّنه قولُه: ﴿ لَوْ لَا كِنْبُ مِّنَ ٱللّهِ سَبَقَ ...﴾(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٧٢-٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٧٥- ٧٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۳۷)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٧٧).



# ٣- قوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِلَى اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيـمُ ﴾

- قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ الأَمْر في ﴿ فَكُلُواْ ﴾ مُستعمَلُ في المِنَّة، وذُيِّل بالأمرِ بالتَّقوى ﴿ وَٱتَّقُواْ اللهَ ﴾؛ لأنَّ التَّقْوى شُكرُ اللهِ على ما أَنْعَم مِن دفْع العذابِ عنهم (١).
- وجملةُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ تعليلٌ للأمْر بالتقوى، وتَنبيهٌ على أنَّ التقوى شُكرٌ على النِّعمة؛ فحرْفُ التأكيدِ (إنَّ) للاهْتِمام، وهو مُغنٍ غَناءَ فاءِ التفريع (٢).
- ٤ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ
   فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾
- قولُه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل ... ﴾ استئنافُ ابتدائيٌّ، وهو إقبالُ على خِطابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشيءٍ يتعلَّقُ بحالِ سَرائرِ بعضِ الأَسْرى، بعدَ أَنْ كان الخِطابُ مُتعلِّقًا بالتَّحريضِ على القِتالِ وما يَتْبعه (٣).
- وفيه تأكيدُ الوعدِ بالمغفرةِ ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ بِما بَعدَه ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ مِن الاعتراضِ التَّذييليِّ؛ فقولُه: ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ تذييلٌ؛ للإيماءِ إلى عِظَم مغفرتِه التي يَغْفِر لهم، لأَنَّها مَغفرةُ شديدِ الغُفْرانِ، رحيمٍ بعبادِه، فمِثال المبالغةِ وهو ﴿ عَفُورٌ ﴾ المُقتضي قوَّة المغفرةِ وكَثْرتِها مُستعمَلٌ فيهما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰/ ۸۰).





باعتبارِ كَثرةِ المُخاطَبين، وعِظَمِ المغفرةِ لكلِّ واحد منهم(١).

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

- قوله: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ كلامٌ مَسوقٌ من جِهتِه تعالى؛ لتَسليتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بطَريقِ الوَعدِ له، والوَعيدِ لهم(٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٧).



#### الآياتُ (٧٠-٧٥)

﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَنصَرُوا أُوْلَتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا يُهُ بَعْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن ٱسْتَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مِا كَفُرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا يُعْمِلُونَ وَصَادُ كَوْرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِينَا عُمْوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلذِينَ ءَاوَوا وَنصَرُوا أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ فَا اللَّهِ وَالَذِينَ ءَاوَوا وَنصَرُوا أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ فَا اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْفِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْفِ وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا أَوْلُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ إِلَا اللَّهِ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ فَوْلَا اللَّهُ وَالَذِينَ ءَامَنُوا مِعْكُمْ فَالْوا اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱلللَّهِ وَاللَّذِينَ عَلَيْمُ وَيَعْرَا اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ فَى مِنْكُمْ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱلللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ مِنْكُوا اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ مَا عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِولُوا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ مِّيتَنَقُ ﴾: الميثاقُ: العقدُ المؤكَّدُ بيمينٍ، أو العهدُ المُحكَم، وأصل (وثق): عقدٌ وإحكامٌ (۱).

﴿ اَوُوا ﴾: أي: ضَمُّوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُهاجرينَ إليهم، وأَعْطَوهم المَأوى. والمَأوى: المَثوى والمَسكَنُ، وأَصْلُ (أوى): يدلُّ على التَّجمُّع (٢٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

إِنَّ المُهاجرينَ الذين آمَنوا بكُلِّ ما يجِبُ عليهم الإيمانُ به، وتركوا أوطانَهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۱۸۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ / ١٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠٣)، ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ٩٠).



وقومهم، وأنفقُوا أموالَهم لِنُصرةِ دينِ الله، وجاهدوا بأنفُسِهم في سبيله، والأنصارَ الذينَ ضَمُّوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه المُهاجرين، فأسكَنُوهم منازِلَهم، ونصَرُوهم على أعدائِهم - بعضُهم أولياءُ بعضٍ، وأمَّا الذينَ أمنوا لكِنَّهم لم يُفارِقوا أوطانَهم إلى بلادِ الإسلامِ، ما لكم - أيُّها المؤمنونَ - مِن وَلايتهم مِن شَيءٍ، حتى يفارِقُوا دارَ الكُفرِ إلى دارِ الإسلامِ، لكنْ إن طلَبَ منكم هؤلاء - الذينَ آمنوا ولم يُهاجِروا - النَّصرَ في الدِّينِ، فعليكم نصرَهم، إلَّا إذا طلَبوا منكم أن تَنصُروهم على قومٍ مِن الكُفَّارِ، بينكم وبينهم عَهدٌ مُؤكَّدٌ على تركِ الحَربِ، فلا تَغدرُوا بالكُفَّارِ بنقضِ ذلك العَهدِ، واللهُ بَصيرٌ بما تعملونَ، مُطَّلِعٌ عليه، فلا تُخالِفوا أمرَه.

ثم يُخبِرُ تعالى أنَّ الكُفَّارَ بَعضُهم أولياءُ بَعضٍ، ويخاطِبُ المُؤمِنينَ أَنَّهم إن لم يَفعَلُوا ذلك - مِن تَوَلِّي بعضِهم بعضًا، وتَرْكِ مُوالاةِ الكُفَّارِ - فإنَّه ستقَعُ فِتنةٌ عظيمةٌ في الأرضِ، وفسادٌ كبيرٌ.

والمؤمنونَ المُهاجِرونَ الذين جاهَدُوا في سبيلِ اللهِ، والأنصارُ الذين ضَمُّوا مَن هاجَرَ إليهم ونَصَرُوهم ونَصَروا دينَ اللهِ، أولئك هُم المؤمِنونَ حَقًّا، لهم مَغفِرةٌ مِن اللهِ ورِزقٌ كَريمٌ.

والذينَ آمنُوا مِن بعدِ بَيانِ أَمْرِ تَوَلِّي المُهاجرين والأنصارِ بعضِهم بعضًا، وانقِطاعِ وَلايَتِهم مِمَّن آمَن ولم يُهاجِرْ حتَّى يُهاجِرَ، وهاجَرُوا من دارِ الكُفرِ إلى دارِ الإسلامِ، وجاهدوا في سبيلِ اللهِ؛ فأولئك معكم - أيُّها المُهاجِرونَ والأنصارُ - وذَوُو القراباتِ أَوْلى بالتَّوارُثِ بينهم في كتابِ اللهِ؛ إنَّ اللهَ بكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ



وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَيَهِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِّن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ .

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى للأَسْرى أنَّ الخيرَ الذي لم يَطَّلِعْ عليه من قُلوبِهم غيرُ اللهِ، لا يَنفَعُهم في إسقاطِ الفِداءِ عنهم لأنَّه لا دليلَ عليه، وكُلُّ ما لا دليلَ عليه فحُكمُه حُكمُ العَدَمِ؛ لأنَّ مَبنى الشَّرعِ على ما يُمكِنُ المُكلَّفَ مَعرِفَتُه وهو الظَّواهِرُ - وخَتَمَ بصِفَتَي العِلمِ والحِكمةِ؛ شَرَع يُبيِّنُ الخَبرَ الذي يُفيدُ القُربَ الذي تنبني عليه المُناصَرةُ وكُلُّ خيرِ (۱).

## النَّاسِخُ والمنسوخُ:

قيل: هذه الآيةُ مُحكَمةٌ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) وهو قولُ ابنِ جريرٍ، وقوَّاه الرَّازي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣٠٠)، ((تفسير الرازي)) (١٥/ ١٦/١٥).

<sup>(</sup>٣) هو قَولُ أكثر المفسِّرينَ، ونقله الواحديُّ عن جميعِهم. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للقاسم بن سلَّام (١/ ٢٢٤)، ((البسيط)) للواحدي (١/ ٢٦٤، ٢٦٦)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٢٨٣)، ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (ص: ١٥٢).

قال ابنُ كثير: (آخي رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين المُهاجرين والأنصارِ، كلُّ اثنين أحَوانِ،





وعن ابنِ عبَّاسٍ أيضًا، قال: (كان المُهاجرونَ حين قَدِموا المدينةَ يَرِثُ الأُنصاريُّ المُهاجريَّ دونَ ذَوي رَحِمِه؛ لِلأُخوَّةِ التي آخى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينهم)(٢).

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: إنَّ المُهاجرينَ الذينَ آمَنوا بكُلِّ ما وجَبَ عليهم الإيمانُ به، وهجَروا قَومَهم، وتَركوا دُورَهم، وخَرجوا من أوطانِهم، وأنفقوا أموالَهم؛ لِنُصرة دينِ اللهِ،

فكانوا يتوارَثونَ بذلك إرثًا مُقَدَّمًا على القرابةِ، حتى نسَخَ الله تعالى ذلك بالمواريثِ؛ ثَبَت ذلك في ((صحيح البخاري))، عن ابنِ عبَّاس، ورواه العوفيُّ، وعليُّ بنُ أبي طلحةَ، عنه، وقاله مجاهدٌ، وعكرمةُ، والحسنُ، وقتادةُ، وغيرُهم). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٩٥).

تنبيه: أكثرُ القائلين بنَسخ هذه الآية ذكروا أنَّ الآية الناسخة لها هي قولُه تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ اَلاَّرَحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، [الأحزاب: ٦] ولم يُعَيِّنوا آية الأنفالِ أو آية الأحزاب، ولفظُ الآيتين واحدٌ، وبعضُهم نصَّ على أنَّ المراد آيةُ الأحزاب، منهم قتادةً، وعِكرمةُ، والنَّحاسُ. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للتحاس (ص: ٤٧٥). يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: ٤٧٥). لومنهم من نصَّ على أن المراد آيةُ الأنفالِ، منهم: الزُّهري، وابنُ حزم. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للزهري (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۹۲٤)، والقاسم بن سَلَّام في ((الأموال)) (٥٢٧)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٢٥٢)، والضياء في ((المختارة)) (٣٥٧).

قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٩٢٤): (حسنٌ صحيحٌ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٤٧).



وبالَغُوا في إتعابِ أنفُسِهم وبَذلِها في حَربِ الكافرينِ؛ لإعلاءِ كَلِمةِ الله تعالى (١٠). ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوُوا وَنصَرُوا ﴾.

أي: والأنصارَ أهلَ المدينةِ، الذينَ ضمُّوا إليهم النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأصحابَه المهاجرين، فأسكَنُوهم منازِلَهم، وواسَوْهم بأموالِهم، ونصَرُوهم على أعدائِهم، ").

## ﴿ أُوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾.

قيل: معناها: يَرِثُ بَعضُهم بعضًا دون قَراباتِهم مِن المُشركينَ، على القولِ بأنَّها منسو خةُ (٣).

وقيل: المعنى: أولئك المُهاجِرونَ والأنصارُ، بعضُهم أنصارُ بعضٍ، وأعوانٌ على مَن سِواهم مِن المُشركينَ، وذلك على القولِ بأنَّها محكمة (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۸۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲٦٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۸۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲٦٤)، ((تفسير السمعاني)) (۲/ ۲۸۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۸۷)، ((تفسير السعدي)) (۵/ ۲۸۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ، ومجاهدٍ، وعِكرِمةَ، والحسنِ، وقتادة، وجمهورِ المفسرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٨٩)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٣٤)، ((تفسير الماوردي)) (٢/ ٣٣٥)، ((البسيط)) للواحدي (١٠/ ٢٦٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٩٥)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٣٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٧٥).

قال ابنُ عاشور: (حَمَلَها ابنُ عبَّاسِ على ما يشمَلُ الميراثَ... وهذا قولُ مُجاهدٍ وعِكرمةَ وقتادة والحَسَن، ورُوِيَ عن عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، وابنِ مَسعود، وهو قولُ أبي حنيفة وأحمدَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) وهو قولُ ابنِ جريرٍ، والرازي، وأبي حيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٨٩)، ((تفسير





كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾ [التوبة: ٧١].

وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((المؤمِنُ للمُؤمِنِ كالبُنيانِ؛ يَشُدُّ بَعضُه بَعضًا، وشبَّك بينَ أصابِعِه))(١).

وعن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مثَلُ المؤمنينَ في تَوادِّهم وتَراحُمِهم وتَعاطُفِهم، مَثلُ الجَسَدِ؛ إذا اشتكى منه عُضوٌ تداعى له سائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى))(٢).

# ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾.

أي: والمُؤمنونَ الذين لم يُفارِقُوا بعدُ بلادَ الكُفرِ إلى بلادِ الإسلامِ؛ فَلَستُم-أيُّها المؤمنونَ- مكلَّفينَ بِحِمايتِهم ونُصرَتِهم، ولا إرْثَ بينكم، وليسَ لهم في المغانِم نَصيبٌ، حتى يُهاجِروا مِن دارِ الكُفرِ إلى دارِ الإسلام<sup>(٣)</sup>.

وعن بُريدةَ رَضِيَ الله عنه، قال: كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُمَّرَ أميرًا على جيشٍ أو سَرِيَّةٍ، أوصاه في خاصَّتِه بِتَقوى اللهِ، ومَن مَعَه من المسلمينَ خَيرًا، ثم قال: ((اغْزُوا باسمِ اللهِ في سبيلِ اللهِ، قاتِلُوا مَن كَفَر باللهِ، اغْزُوا ولا تَغُلُّوا، ولا تَغدِرُوا، ولا تَمْثُلُوا(٤)، ولا تَقتُلوا وَليدًا، وإذا لَقِيتَ عَدُوَّكَ

الرازي)) (١٥/ ٥١/ ٥١٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٥٥٧).

قال ابنُ عاشور: (قال كثيرٌ مِن المُفَسِّرين: هذه الوَلايةُ هي في المُوالاة والمُؤازرة والمُعاونة دُونَ الميراثِ؛ اعتدادًا بأنَّها خاصَّةٌ بهذا الغَرَضِ، وهو قولُ مالك بن أنس، والشافعي، ورُوي عن أبي بكر الصِّديق، وزيد بنِ ثابت، وابنِ عُمرَ، وأهلِ المدينةِ)). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٨٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٤٦) واللفظ له، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١ / ٣٩٢، ٢٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٩٦)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٨٥)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٣٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) مَثَلَ به يَمثُلُ: إذا نكَّلَ به، وقَطَعَ أطرافَه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٢٩٠)، ((مرقاة



مِن المُشركين، فادْعُهم إلى ثلاثِ خِصالٍ - أو خِلالٍ - فأيَّتُهنَّ ما أجابوكَ فاقبَلْ منهم، وكُفَّ منهم، وكُفَّ عنهم، ثمَّ ادْعُهم إلى الإسلامِ، فإنْ أجابوك فاقبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، ثمَّ ادعُهم إلى التَّحَوُّلِ مِن دارِهم إلى دارِ المُهاجِرينَ، وأخبِرْهم أنَّهم إن فَعَلُوا ذلك فلَهم ما للمُهاجرينَ، وعليهم ما على المُهاجرينَ، فإن أبوْا أن يتحوَّلوا منها فأخبِرْهم أنَّهم يكونونَ كأعرابِ المُسلِمينَ؛ يَجري عليهم حُكمُ اللهِ الذي يجري على المُؤمنينَ، ولا يكونُ لهم في الغنيمةِ والفيءِ شَيءٌ، إلَّا أن يُجاهِدوا مع المُسلمينَ، فإنْ هُم أبوْا فسَلْهُم الجِزيةَ، فإنْ هم أجابوك فاقبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هُم أبوْا فاستَعِنْ باللهِ وقاتِلْهم))(۱).

# ﴿ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾.

أي: وإن طلَبَ منكم هؤلاءِ- الذينَ آمَنوا ولم يُهاجِروا- أن تَنصُّروهم على الكُفَّارِ في قتالٍ دينيٍّ؛ لأَنَّكم إخوانُهم في الدِّينِ- فعليكم نَصرُهم، ولا تَخذُلوهم(٢).

## ﴿ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَتُ ﴾.

أي: إلَّا إذا طلَبَوا منكم أن تَنصُروهم على قومٍ مِن الكُفَّارِ بينكم وبينهم عهدٌ مؤكَّدٌ على تَركِ الحَربِ، فلا تَغدِروا بالكُفَّارِ بِنَقضِ ذلك العَهدِ<sup>(٣)</sup>.

المفاتيح)) للملا الهروي (٦/ ٢٥٢٨).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۹٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰/ ۲۲۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵۰ م)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۵۷)، ((تفسير النوكثير)) (٤/ ۹۷)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٥٥)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٣٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۸۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٢٩٤)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٦٧)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٢٨٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن عطية))





## ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

أي: واللهُ مُطَّلِعٌ على ما تَعملونَ - أَيُّها المُؤمِنونَ - بصيرٌ به، لا يَخفى عليه شَيءٌ مِن أعمالِكم، فلا تُخالِفوا ما أمَرَكم به؛ لئلَّا يَحِلَّ بكم عِقابُه (١).

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَنِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ تعالى أَنَّ المُؤمِنينَ بَعضُهم أُولياءُ بَعضٍ، قطَعَ المُوالاة بينهم وبين الكُفَّارِ؛ فالمُؤمِنونَ أَحَقُّ أَن يواليَ بَعضُهم بعضًا، ويترُكوا مُوالاةَ الكافرينَ وإن كانوا أقارِبَ، فقال تعالى (٢):

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاَهُ بَعْضٍ ﴾.

أي: والكُفَّارُ بَعضُهم أعوانُ بَعضٍ؛ يَرِثُ بَعضُهم بعضًا، ويتَناصَرونَ فيما بَينَهم على قتالِ المُسلمينَ<sup>(٣)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ

<sup>(</sup>٤/ ٩٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۶/ ۳۸)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۹۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ۲۱).

وقال السعدي: (﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ يعلَمُ ما أنتم عليه من الأحوالِ، فيَشرَعُ لكم من الأحكام ما يَليقُ بكم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۷۰)، ((تفسير ابن کثير)) (٤/ ۹۸)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۹۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ۲۱۰ – ۲۱۲).



وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

وقال سُبحانه: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشَرِكِينَ كَاَّفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ كَاقَةً ﴾ [التوبة: ٣٦].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٩].

وعن أُسامة بنِ زَيدٍ رَضِيَ الله عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِر، ولا الكافِرُ المُسلِمَ))(().

## ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾.

أي: إن لم تَفعَلوا - أَيُّها المؤمِنونَ - ما أَمَرْتُكم به مِن تَوَلِّي بعضِكم بعضًا، وتَرْكِ مُوالاةِ الكافرينَ (٢)؛ تقَعْ في الأرضِ فتنةٌ عظيمةٌ بينَ النَّاسِ، وفَسادٌ عَريضٌ في الدِّينِ والدُّنيا (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٦٤) واللفظ له، ومسلم (١٦١٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ جُزي: ( ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَـنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ (إَلا) هنا مركَّبةٌ مِن (إنِ الشَّرطية) و (لا النَّافية)، والضَّميرُ في ﴿تَغْعَلُوهُ ﴾ لِولاية المُؤمِنينَ ومُعاوَنَتِهم، أو لِحِفظِ المِيثاقِ الذي في قَولِه: ﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ ﴾، أو النَّصرِ الذي في قَولِه: ﴿فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾). ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٣٣٠). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٥٩).

قال الشنقيطي: (والتَّحقيقُ الذي لا شَكَّ فيه إن شاء اللهُ أنَّ الضَّميرَ (الهاء) في قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ عائِدٌ إلى ما ذكرَه الله جلَّ وعلا مِن وَلايةِ المُسلِمينَ بَعضِهم بعضًا، ومُقاطَعَتِهم للكُفَّارِ، ووَلايةِ الكُفَّارِ بعضِهم بعضًا). ((العذب النمير)) (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۹۹)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲٤٠)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٥٧)، ((تفسير البن كثير)) (٤/ ٩٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢١٤ – ٢١٦).

قال ابنُ عطية: (الفتنةُ: المِحنةُ بالحَربِ، وما انجَرَّ معها من الغاراتِ والجلاءِ والأسْر، والفسادُ الكبير : ظهورُ الشِّركِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٥٧).

وقال الزمخشري: (لأنَّ المسلمينَ ما لم يصيروا يدًا واحدةً على الشِّركِ، كان الشِّركُ ظاهِرًا،





كما قال تعالى: ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ ۚ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلَ وَمَا يَفْعَلَ وَمَا يَلْمَ وَلَكُمْ اللّهُ لَقُمْ اللّهُ لَقُلْكُمُ اللّهُ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّه

و قال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ۚ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفوِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ

والفَسادُ زائدًا). ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٤٠).

وذهَب ابنُ كثيرٍ، والسعدي، والشنقيطي إلى أنَّ المرادَ اختلاطُ المؤمِنِ بالكافرِ وما ينتُجُ عنه من الْتباسِ الحَقِّ بالباطِلِ، وأضرارٍ أُخرَى كثيرةٍ نتيجةَ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٩٨/٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢١٥) (٥/ ٢١٦).

وقال ابن الجوزي: (إذا لم يتوَلَّ المؤمنُ المؤمنَ تولِّيًا حَقَّا، ويَتبَرَّأُ مِن الكافِرِ جِدًّا؛ أدى ذلك إلى الضَّلالِ والفَسادِ في الدِّين). ((زاد المسير)) (٢/ ٢٢٨).

وقال الشّنقيطي: (وهذا المُشاهَدُ الآن؛ فإنَّ مَن يُسمَّونَ بالمُسلمينَ تَولَّوا الكفَّارَ وقاطعوا المُسلمين، وصار هذا الكافِرُ وهذا المُسلِمُ يزعُمانِ أنَّهما أخوانِ، وأنَّهما تجمَعُهما العَصَبيَّةُ الفُلانيَّة، أو القوميَّةُ الفلانيَّة، وأنَّ هذه الدَّولة الكافرة صَديقةٌ، وأنَّ هذينِ الشَّعبينِ شَقيقانِ وما الفُلانيَّة، وأنَّ هذه القدنية الفلانيَّة، وأنَّ هذه الدَّبيلِ الله بأن يَفعَلوه، فكانت فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ كبيرٌ، ومِن عظم هذه الفتنةِ اختلاطُ الحابِلِ بالنَّابلِ؛ لأنَّ المُسلمين إذا صادقوا الكفَّارَ أعانوهم على أذيَّةِ المسلمين، وقتلِهم، وكُلِّ ما يريدونه بهم، وأطلَعُوهم على عَوْراتِهم، إلى غير ذلك، فانتشَر في الدُّنيا الفسادُ العريضُ العظيمُ، وانتشرت الفتنةُ، وهذا مُشاهَدٌ يجب على المؤمنينَ أن يعتبِروا بهذا، فيقطَعُوا وَلايتَهم من جميع الكُفَّارِ، ويَصْدُقوا وَلايةَ بعضِهم لبعضٍ؛ لِئَلَّا تتمادى بهم هذه الفِتنةُ والفسادُ الكبير... ووصْفُ هذا الفسادِ بالكبيرِ؛ لأنَّه ضياعُ دِينٍ، وضَعْفُ إسلامٍ، وقُوَّةُ الفِتنةُ والفسادُ الكبير... ووصْفُ هذا الفسادِ بالكبيرِ؛ لأنَّه ضياعُ دِينٍ، وضَعْفُ إسلامٍ، وقُوَّةُ غير ذلك من البلايا). ((العذب النمير)) (واسطةِ مَن يُصادِقُهم ويُواليهم مِن المسلمين، إلى غير ذلك من البلايا). ((العذب النمير)) (٥/ ٢١٦، ٢١٨).

وقال محمد رشيد رضا: (الأظهَرُ أنَّ الفِتنة في الأرضِ: اضطهادُهم المسلمينَ، وصَدُّهم عن دينهم... وهي مِن لوازِم قُوَّةِ الكُفرِ وسُلطانِ أهله... كذلك الفسادُ الكبيرُ مِن لوازِم ضَعْفِ دينهم... وهي مِن لوازِم قُوَّةِ الكُفرِ وسُلطانِ أهله... كذلك الفسادُ الكبيرُ مِن لوازِم ضَعْفِ الإسلام الذي يوجِبُ على أهله تولِّي بعضِهم لبعضٍ في التَّعاوُنِ والنُّصرةِ، وعَدَم تولِّي غيرِهم مِن دُونِهم... ومَن وقَفَ على تاريخ الدُّولِ الإسلاميَّةِ التي سقطَت وبادَتْ، والتي ضعُفَت بعد قوَّةٍ؛ يرى أنَّ السَّبَ الأعظمَ لِفَسادِ أَمْرِها، تَرْكُ تلك الوَلايةِ، أو استبدالُ غيرِها بها). ((تفسير المنار)) (١٠٠/١٠).



ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ \* إِنَّهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ \* يَتَأَيُّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ \* [المائدة: ٥٤ - ٥٧].

وقال تبارك و تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأَا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَآ مُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَ ﴾ [الممتحنة: ٤].

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوَاْ أَوْلَتَهِكُ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوَاْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَالَمُواْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِه

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا تَقَدَّمَت أَنواعُ المؤمنينَ: المهاجِرُ والنَّاصِرُ والقاعِدُ، وذكر أحكامَ مُوالاتِهم- أخذَ يبيِّنُ تفاوُتَهم في الفَضْل(١)، فقال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَئَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾.

أي: والمؤمنونَ المُهاجِرونَ الذين قاتَلوا الكُفَّارَ؛ لإعلاءِ كَلِمةِ اللهِ، والأنصارُ الذين ضمُّوا مَن هاجَرَ إليهم، ونَصَرُوهم، ونَصَروا دينَ اللهِ- أولئك هم الكامِلونَ في الإيمانِ، الذين حقَّقوا إيمانَهم بفِعلِ ما يقتضيه مِن الهِجرةِ، والنُّصرةِ، والجهادِ في سَبيل اللهِ (۲).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٤٧)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۹۹)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۳۱۳)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۲۲۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۳۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ۲۲٤).





كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلصَّكِةِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

## ﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾.

#### مناسبتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ تعالى حُكمَ المُؤمِنينَ في الدُّنيا، عطَفَ بذِكرِ ما لهم في الآخِرَةِ، فقال(١):

أي: للمُهاجِرينَ والأنصارِ مَغفرةٌ تامَّةٌ مِن اللهِ تعالى، فيستُرُ ذُنوبَهم، ويتجاوَزُ عن مؤاخَذَتِهم بها، ولهم رزقٌ حسنٌ كثيرٌ، هَنيءٌ طَيِّبٌ (٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِهِكَ مِنكُو ۚ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۗ ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا حصَرَ اللهُ تعالى المؤمنينَ حقًّا في الموصوفينَ؛ بيَّنَ أنَّ مَن ترَك ما هو عليه مِن لُزومِ دارِ الكُفرِ، والقُعودِ عن الجِهادِ؛ لَحِقَ بمُطلَقِ دَرَجتِهم، وإنْ كانوا فيها أعلى منه (٣).

وأيضًا بعدَ أن مَنَع اللَّه ولايَةَ المسلمِينَ للَّذينَ آمنوا ولم يهاجروا بالصَّراحَةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٩٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۹۹، ۳۰۰)، ((تفسير الرازي)) (۱۹/۱۰)، ((تفسير البن کثير)) (۱۹/۴)، ((تفسير الشوکاني)) (۲/۳۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ۲۲۷).

ذهَب ابن جرير، والرازي وابن كثير، والشَّنقيطي وغيرُهم إلى أنَّ الرِّزقَ الكريمَ لهم في الآخرةِ، وذهَب السعدي إلى ذلك إلَّا أنَّه قال: (وربما حصَلَ لهم من الثَّواب المُعَجَّلِ ما تَقَرُّ به أعينُهم، وتطمئِنُّ به قلوبُهم). وأمَّا الشوكاني فاختار أنَّ الرِّزقَ الكريمَ لهم في الدُّنيا. يُنظر: المصادر السابقة. (٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٤٨).



ابْتِداءً، ونَفَى عن الَّذين لم يُهاجِروا تحقيقَ الإيمانِ، وكان ذلك مُثيرًا في نُفوسِ السَّامِعينَ أن يتَساءَلوا: هل لأولئك تمَكُّنُ مِن تَدارُكِ أمرِهم برَأْبِ هذه الثُّلْمَةِ عنهم، ففَتَح اللَّه بابَ التَّدارُكِ بهذه الآيةِ(١)، فقال:

## ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيَإِكَ مِنكُر ﴾.

أي: والَّذِينَ آمنوا مِن بَعدِ بَيانِ أَمْرِ تَولِّي المُهاجرين والأنصارِ بعضِهم بعضًا، وانقِطاعِ وَلاَيتِهم مِمَّن آمَن ولم يُهاجِرْ حتَّى يُهاجِرَ<sup>(٢)</sup>، وهاجَروا مِن دار الكُفر إلى دارِ الإسلامِ، وجاهَدوا في سبيلِ اللهِ معكم- أيُّها المهاجرونَ والأنصارُ-

قال أبو حيان: (معنى: ﴿مِنْ بَعْدُ ﴾ مِن بعدِ الهِجرةِ الأولى، وذلك بعد الحُديبيَّة، قاله ابنُ عبَّاسٍ... وذلك أنَّ الهجرةَ مِن بعدِ ذلك كانت أقلَّ رُتبةً مِن الهجرةِ قبلَ ذلك، وكان يُقالُ لها: الهجرةُ الثَّانية؛ لأنَّ الحَربَ وَضَعَت أوزارَها نحو عامينِ، ثمَّ كان فتحُ مكَّة. وبه قال عليه السلام: ﴿لا هِجرةَ بعدَ الفَتحِ». وقال ابن جرير: من بعدِ ما بيَّنْتُ حُكمَ الوَلاية، فكان الحاجِزُ بين الهجرتينِ نُزولَ الآية، فأخبرَ تعالى في هذه الآيةِ أنَّهم من الأوَّلِينَ في المُؤازرةِ وسائِرِ أحكامِ الإسلام، وقيل: مِن بَعدِ يَومِ بَدرٍ، وقال الأصم: مِن بعدِ الفَتحِ). ((تفسير أبي حيان)) (٥٠/ ٣٦٠). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٥٧)، ((تفسير الرازي)) (١٩/ ٥١٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٢٨).

وقال ابنُ عاشور: (قولُه: ﴿وَنُ بَعْدُ ﴾ قَرينةٌ على أنَّ المُرادَ: إذا حَصلَ منهم ما لم يَكُنْ حاصلًا في وقتِ نُزولِ الآياتِ السَّابِقَةِ، ليكونَ أصحابُ هذه الصِّلَةِ قِسْمًا مُغايرًا للأقسامِ السَّابِقَةِ. فليس المَعْنَى أَنَّهم آمَنُوا مِنْ بَعْدِ نزولِ هذه الآيةِ، لأنَّ الَّذين لم يكونوا مؤمنينَ ثُمَّ يؤمنونَ مِن بعدُ لا حاجةَ إلى بيانِ حُكْمِ الاعتدادِ بإيمانِهم، فإنَّ مِن المعلومِ أنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَه، وإنَّما المقصودُ: بيانُ أنَّهم إِنْ تَدارَكوا أمرَهُم بأن هاجروا قُبِلوا وصاروا مِن المؤمِنينَ المُهاجِرينَ، فيتعَيَّنُ أنَّ المضافَ اليه المحذوفَ الَّذي يشيرُ إليه بناءُ ﴿بَعْدُ ﴾ على الضَّمِّ أنَّ تقديرَه: مِن بعدِ ما قلْناه في الآياتِ السَّابقةِ، وإلَّا صار هذا الكلامُ إعادةً لبعضِ ما تقَدَّم، وبذلك تسقطُ الاحتِمالاتُ الَّتي تَرَدَّدَ فيها بعضِ المُفسِّرينَ في تقدير ما أُضيفَ إليه ﴿بَعْدُ ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٩٠).

وقال القاسمي: (وهل المرادُمِن قولِه ﴿مِنْ بَعْدُ ﴾ هو مِن بعدِ الهجرةِ الأُولَى، أو مِن بعدِ الحديبيةِ، وهي الهجرةُ الثانيةُ، أو مِن بعدِ نزولِ هذه الآيةِ، أو مِن بعدِ يومِ بدرٍ؟ أقولُ: اللفظُ الكريمُ يعمُّها كلَّها، والتخصيصُ بأحدِهما تخصيصٌ بلا مخصِّصٍ). ((تفسير القاسمي)) (٥/٣٣٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣٠٠).





فأولئك منكم في الوَلاية؛ فلهم ما لكم، وعليهم ما عليكم، مِن حَقِّ النُّصرةِ وغَيرها، وهم معكم في الآخرةِ (١).

كما قال تعالى: ﴿وَالسَّنِهُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال سبحانه: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَّ أُوْلَيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَالَكُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠].

وقال جلَّ جَلالُه: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا اَغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَنِنَا عَلَا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ اللَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ١٠].

وعن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المَرءُ مع مَن أَحَبَّ))(٢).

# ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وذَوُو القَراباتِ أَوْلي بالتَّوارُثِ بينهم (٣) .......

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۹/ ۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٦٨)، ومسلم (٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: (من قال: إنَّ قَولَه في المؤمنينَ المهاجرينَ والأنصارِ: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضِ﴾ في المواريثِ بالأخوَّةِ التي كانت بينهم، قال: هذه في المواريثِ، وهي نَسْخُ للميراثِ بتلك الأُخوَّةِ، وإيجابُ أن يَرِثَ الإنسانُ قَريبَه المؤمِنَ وإن لم يكُن مهاجرًا، واستدلَّ بها أصحابُ أبي حنيفة على توريثِ ذوي الأرحامِ، وقالت فِرقةٌ - منهم مالكٌ -: ليست في المواريثِ، وهذا فِرارٌ عن توريثِ الخالِ والعَمَّةِ ونحو ذلك، وقالت فِرقةٌ: هي في المواريثِ إلَّا أنَّها نَسَخَتْها آيةُ



في حُكم اللَّه وشَرْعِه (١).

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ اللَّهَ عالِمٌ بكُلِّ شَيءٍ، ومن ذلك عِلمُه بما يَصلُحُ لِعِبادِه؛ فكُلُّ ما شَرَعَه لهم فهو مُوافِقٌ للحِكمةِ، كتَوريثِه بعضِهم مِن بَعضٍ بِسَبَبِ القَرابةِ والنَّسَبِ(٢).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُو مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَقَى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ السَّتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ وَإِنِ السَّتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ فيه تَحذيرٌ لِلمُسلمينَ؛ لِئلَّا يَحمِلَهم العَطفُ على المُسلمينَ، على أن يُقاتِلوا قومًا بينهم وبينهم مِيثاقٌ، وفي هذا التَحذيرِ تَنويهُ بِشَأْنِ الوَفاءِ بالعَهدِ، وأنَّه لا يَنقُضُه إلَّا أمرٌ صَريحٌ في مُخالَفتِه (٣).

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾ دَلالةٌ

المواريثِ المبيِّنةُ). ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٦٠).

وقال الرازي: (الذين فَسَّروا تلَّك الآيةَ بالنُّصرةِ والمحبَّةِ والتعظيم، قالوا: إنَّ تلك الوَلايةَ لَمَّا كانت مُحتمِلةً للوَلاية الإرْثِ إنَّما تحصُلُ كانت مُحتمِلةً للوَلاية بسبَبِ الميراثِ، بيَّن الله تعالى في هذه الآيةِ أَنَّ وَلايةَ الإرْثِ إنَّما تحصُلُ بسبَبِ القَرابةِ، إلَّا ما خصَّه الدَّليلُ، فيكون المقصودُ مِن هذا الكلامِ إزالةَ هذا الوَهمِ، وهذا أَوْلى؛ لأنَّ تَكثيرَ النَّسْخ من غيرِ ضَرورةٍ ولا حاجةٍ، لا يجوزُ). ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۹۹/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٣٢ – ٢٣٦).

وممَّن اختار أنَّ المُرادَ بكتاب الله هنا: حُكمُه وشَرْعُه: ابنُ كثيرٍ، والسعدي، والشِّنقيطي، ونسبه لجُمهور العُلَماء. يُنظر: المصادر السابقة.

واختار أبنُ جرير أنَّ المرادَبه: اللَّوحُ المحفوظُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣٠١). واختار أبو حيَّان أنَّ المرادَبه: القُرآنُ الكريمُ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۰۱)، ((تفسير الرازي)) (٥٢٠/٥٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ ۲۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٨٧).





على وُجوبِ إغاثةِ المَلهوفِ، ونَصْرِ المظلوم، وإنْ كان بعيدًا(١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴾ في قولِه ﴿بَصِيرٌ ﴾ إشارةٌ إشارةٌ إلى العِلم بما يكونُ من ذلك خالِصًا أو مَشوبًا؛ ففيه مزيدُ حَثِّ على الإخلاصِ (١).

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَا هُ بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِي الله وَ وَ الله والله وَ الله والله و

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَاوَا وَنَصَرُواْ أُوْلَتَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ هذه السَّعاداتُ العالية إنَّما حصَلَت؛ لأنَّهم أعرَضوا عن اللَّذَاتِ الجُسمانيَّة، فتركوا الأهلَ والوَطَنَ، وبَذَلوا النَّفْسَ والمالَ (٥).

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٩/١٥).



ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴾ لَمَّا بيَّنَ اللهُ هنا وَصْفَهم، بيَّن ما حَباهم به بِقَولِه - دالًا على أنَّ الإنسانَ محَلُّ النُّقصانِ؛ فهو وإن اجتهَدَ حتى كان من القِسمِ الأعلى، لا ينفَكُّ عن مُواقعةِ ما يَحتاجُ فيه إلى الغُفرانِ -: ﴿ لَمُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ أي: لِزَلَاتِهم وهَفُواتِهم؛ لأنَّ مبنى الآدميِّ على العَجزِ اللَّوْرِم عنه التَّقصيرُ وإن اجتهَدَ، والدِّينُ مَتينٌ، فلن يُشادَّه أَحَدٌ إلَّا غَلَبه (۱).

٨- أوجبَ اللهُ تعالى مُوالاةَ المُؤمِنينَ بَعضِهم لبعضٍ؛ يُبيِّنُ ذلك قَولُه تعالى:
 ﴿ وَٱلِّذِينَ ءَامَنُواْ مِن بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُولَيَبِكَ مِنكُرُ ﴿ (٢).

9 - قَولُ الله تعالى: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرُحَامِ بَعَضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللّهِ ﴾ عُلِّقَت أولويَّةُ الأرحامِ بِأَنَّها كائنةٌ في كتابِ اللهِ، أي: في حُكمِه، فهذا الاعتناءُ مُؤذِنٌ بما لِوَشائِجِ الأرحامِ من الاعتبارِ في نظرِ الشَّريعةِ (٣).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
 في سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ هؤلاء موصوفون بهذه الصّفاتِ الأربَع:

أولها: أنَّهم آمَنُوا باللهِ ومَلائِكَتِه وكُتُبِه ورُسُلِه واليَومِ الآخِرِ، وقَبِلوا جميعَ التَّكاليفِ التي بلَّغَها محمَّدُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يتمَرَّدوا.

والصفة الثانية: قولُه: ﴿وَهَاجَرُواْ ﴾ يعني: فارَقوا الأوطانَ، وتَرَكوا الأقارِبَ والجيرانَ؛ في طَلَبِ مرضاةِ الله، ومعلومٌ أنَّ هذه الحالةَ حالةٌ شديدةٌ.

والصفة الثالثة: قَولُه: ﴿وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أمَّا المجاهدةُ بالمالِ، فلأنَّهم لَمَّا فارقوا الأوطانَ، فقد ضاعَت دُورُهم ومَساكِنُهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣/ ١١٨ - ١١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٩٢).





وضِياعُهم ومزارِعُهم، وبَقِيَت في أيدي الأعداء، وأيضًا فقد احتاجُوا إلى الإنفاقِ الكثير؛ بسبب تلك العزيمة، وأيضًا كانوا يُنفِقونَ أموالَهم على تلك العزواتِ، وأمَّا المُجاهدةُ بالنَّفسِ فلأنَّهم كانوا أقدَموا على مُحارَبةِ بَدرٍ مِن غيرِ آلةٍ ولا أُهْبةٍ ولا عِدَّةٍ، مع الأعداء الموصوفينَ بالكثرةِ والشِّدَّةِ، وذلك يدلُّ على أنَّهم أزالوا أطماعَهم عن الحياةِ، وبَذَلوا أنفُسَهم في سبيلِ الله.

وأمّا الصفة الرابعة: فهي أنّهم كانوا أوّل النّاسِ إقدامًا على هذه الأفعالِ، والتزامًا لهذه الأحوالِ، ولهذه السَّابقةِ أثرٌ عَظيمٌ في تقويةِ الدِّينِ. قال تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَاتلُواْ وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنِ الْفَقُولِ مِن أَلْمُهُ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [الحديد: ١٠] وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنِ وَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ اللّوَلُونَ مِن المُهُ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [الحديد: ١٠] والتوبة: ١٠٠] وإنما كان السَّبقُ مُوجِبًا للفَضيلةِ؛ لأنّ إقدامَهم على هذه الأفعالِ يُوجِبُ اقتداءَ غيرِهم بهم، فثبَتَ أنّ حُصولَ هذه الصّفاتِ الأربَعِ للمُهاجرين الأوّلِينَ، يدلُّ على غايةِ الفَضيلةِ ونهايةِ المَنقبةِ، وأنّ ذلك يُوجِبُ الاعترافَ بكونِهم رُوساءَ المُسلِمينَ وسادةً لهم (١).

٢- الهِجرةُ لا تنقطعُ أبدًا، إلّا أنّ الهِجرة المخصوصة التي كانت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه بالمدينةِ، هي التي انقطَعَت بفتحِ مكَّة؛ لانتشارِ الإسلامِ في جزيرةِ العَرَبِ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا هِجرةَ بعد الفَتحِ، ولكِنْ جِهادٌ ونِيَّةٌ))(٢)، أمَّا الهجرةُ التي لا تنقطعُ، فهي أنَّ كلَّ إنسانٍ تُعُرِّضَ له في دينِه، وصار لا يقدِرُ على إقامةِ شَعائِر دِينِه في محلِّ، فواجِبٌ على إعلى على إيدُل على المحلّ، ويبذُل في ذلك كلَّ مَجهودٍ، عليه - بإجماع العُلَماءِ - أن ينتقِلَ من هذا المحلِّ، ويبذُلَ في ذلك كلَّ مَجهودٍ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ١٥، ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٨٣)، ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.



حتى يصِلَ إلى محَلِّ يتمكَّن فيه من إقامةِ شَعائِرِ دِينِه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾(١).

٣- في قَولِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ
 وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ قدَّم الأموالَ على الأنفسِ، وفي ذلك أوجهٌ:

الأول: أنَّ الأموالَ كانت في غايةِ العِزَّةِ في أوَّلِ الأمرِ (٢).

الثاني: أنَّ الجهادَ بالمالِ أخفُّ على النفوسِ مِن الجهادِ بالنفس، فسلَك في ذلك مسلكَ الترقِّي مِن الأدنَى إلى الأعلَى (٣).

الثالث: أنَّ الأموالَ قوامُ الأنفسِ، فمَن بذَل مالَه كلَّه لم يبخَلْ بنفسِه؛ لأنَّ المالَ قوامُها(٤).

الرابع: حرصُ الكثيرِ عليها، حتى أنَّهم يُهلكون أنفسَهم بسببِها، فالنَّاس يُقاتِلون دونَ أموالِهم؛ فإنَّ المجاهِدَ بالمالِ قد أُخرجَ مالَه حقيقةً لله، أمَّا المجاهدُ بنَفسِه لله فإنَّه يرجو النَّجاة، ولهذا أكثرُ القادرينَ على القتالِ يَهونُ على أَحَدِهم أَنْ يُقاتِلَ؛ ولا يَهونُ عليه إخراجُ مالِه(٥).

الخامس: أنَّها هي التي يُبدأُ بها في الإنفاقِ، والتجهُّزِ إلى الجهادِ، فرتَّب الأمرَ كما هو نفسُه (٦).

السادس: أنَّ ضرورةَ الجهادِ بالمالِ أكثرُ مِن ضرورتِها بالنفسِ، حتى أنَّ الذي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٣٧)، ((تفسير الشربيني)) (٤/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٢/ ٣٢٧)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٤/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٨/ ٢٣٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ١٥٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٦٤).





يجاهدُ بنفسِه محتاجٌ إلى المالِ، فما الذي يُوصله إلى ميدانِ القتالِ إلا الأموالُ(١).

3 - قَوله تعالى: ﴿ مَا لَكُمُ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ يُوهِمُ أَنَّهم لَمَّا لَم يُهاجِرُوا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سقطَت وَلاَيَتُهم مُطلقًا، فأزال اللهُ تعالى هذا الوَهمَ بِقَولِه: ﴿ مَا لَكُمُ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ يعني: أنَّهم لو هاجَرُوا لعادَتْ تلك الوَلايةُ وحصَلَت، والمقصودُ منه الحَملُ على المُهاجرةِ والتَّرغيبُ فيها؛ لأنَّ المُسلِمَ متى سمِعَ أنَّ اللهَ تعالى يقولُ: إنْ قَطَعَ المُهاجرة انقطَعَت الوَلايةُ بينه وبين المُسلمين، ولو هاجَرَ حَصَلت تلك الوَلايةُ، وعادَتْ على أكمَلِ الوُجوهِ – فلا شَكَّ أنَّ هذا يصيرُ مُرَغِّبًا له في الهجرةِ، والمقصودُ مِن المُهاجرةِ كَثرةُ المُسلِمينَ واجتماعُهم، وإعانةُ بَعضِهم لبعضٍ، وحصولُ الأَلفةِ والشَّوكةِ وعدَمُ التَّفرقةِ (۱).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱسۡ تَنَصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ المخلوق يجوزُ له أنْ يَطْلُبَ مِن المَخلوقِ ما يَقْدِرُ عليه مِن الأُمورِ- دونَ ما لا يَقْدِرُ عليه إلَّا اللهُ؛ فإنَّه لا يُطْلَبُ إلَّا مِنه سُبحانَه (٣).

7- إذا أراد العَدُوُّ الهُجومَ على المُسلِمينَ؛ فإنَّه يصيرُ دَفعُه واجبًا على المُسلِمينَ؛ فإنَّه يصيرُ دَفعُه واجبًا على المقصودينَ كلِّعانَتِهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنِ المقصودينَ لإعانَتِهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنِ السَّتَنصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ ﴾، وأمر النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بنصرِ المسلم، وهذا يجبُ بحسبِ الإمكانِ على كلِّ أحدٍ بنَفْسِه ومالِه، مع القلَّةِ والكثرةِ، والمشي والرُّكوبِ(١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/ ١٠٤،١٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٨/ ٣٥٨).



٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ ٱولِيآ اهُ بَعْضٍ ﴾ استدَلَّ به بعضُ العُلَماءِ على أنَّ الكُفَّارَ في المُوارَثةِ - مع اختلافِ مِلَلهم - كأهلِ مِلَّةٍ واحدةٍ؛ فالمجوسيُّ يَرِثُ الوَثَنيَّ، والنَّصرانيُّ يرِثُ المجوسيُّ (۱).

٨- قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ﴾ هذه العبارة ترغيبٌ وتحريضٌ، وإقامةٌ لنفوسِ المؤمنينَ، كما تقولُ لِمَن تُريدُ تحريضَه: عدُوَّكُ مُجتَهدٌ، أي: فاجتَهدْ أنت (٢).

9 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُّم مَّغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴾ ليس بتكرارٍ لِما سبق في قولِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِتَكرارٍ لِما سبق في سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَذِينَ ءَاوُواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِكَ بَعْضُهُم أَولِيَاهُ بَعْضِ ﴾ بِأَمُولِهِم وَأَنفُسِهِم في سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَذِينَ ءَاوُواْ وَنصَرُواْ أُولَتِكَ بَعْضُهُم أَولِيَاهُ بَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٧]؛ وذلك لأنّه تعالى ذكرَهم أوَّلًا لِيبَينَ حُكمَهم وعُلُوِّ دَرَجتِهم؛ بعضا - ثم إنّه تعالى ذكرَهم هاهنا؛ لِبَيانِ تَعظيمِ شَأْنِهم، وعُلُوِّ دَرَجتِهم؛ وبيانُه مِن وَجهينِ:

الأول: أنَّ الإعادةَ تدُلُّ على مَزيدِ الاهتمامِ بِحالِهم، وذلك يدُلُّ على الشَّرَفِ العَظيم.

والثاني: وهو أنَّه تعالى أثنى عليهم هاهنا، وشرَحَ حالَهم في الدُّنيا وفي الآخرة، أمَّا في الدُّنيا فقد وَصَفَهم بِقَولِه: ﴿ أُوْلَئَمِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ وأمَّا في الآخرةِ فالمَقصودُ إمَّا دَفعُ العِقابِ، وإمَّا جَلبُ الثَّوابِ؛ أمَّا دَفعُ العِقابِ فهو المرادُ بِقَولِه: ﴿ وَرَزْقُ كَرِيمٌ ﴾ (ألمَ عَنْفِرَةُ ﴾ وأمَّا جَلبُ الثَّوابِ فهو المرادُ بِقَولِه: ﴿ وَرَزْقُ كَرِيمٌ ﴾ (ألمَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٦/ ٥٥٦)، ((تفسير الثعالبي)) (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ١٩٥).





١٠- قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَالنَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالنَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَكَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَمُّم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ هذه الشّهادة المقرونة بهذا الجزاءِ العظيم تُرغِمُ أنوفَ الرّوافِضِ، وتُلقِمُ كلّ نابِح بالطّعنِ في أصحابِ الرَّسولِ صلّى اللهُ عليه وسلّم، الحَجَرَ، ولا سيّما زَعمُهم بأنّ أكثرَهم - رَضِيَ اللهُ عنهم وأرضاهم - قد ارتَدُّوا بعده صلّى اللهُ عليه وسلّم. اللهُ عليه وسلّم. اللهُ عليه وسلّم. اللهُ عليه وسلّم. وسلّم. اللهُ عليه وسلّم. وسلّم. اللهُ عليه وسلّم. وسلّم. وسلّم. اللهُ عليه وسلّم. وسلّم وسلّم. وسلّم. وسلّم. وسلّم وسلّم. وسلّم وسلّم. و

11- في قولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ﴾ رَدُّ على المرجئة؛ حيث أضاف سبحانه الهجرة والجهاد والنصرة والإيواء إلى الإيمان، وقد شَهِدَ لقوم في أولِ السورة تحقيقَه؛ ولم يَذْكُرْ هذه الشرائط، وذَكَرَ لأولئك شرائط لم يذكرها لهؤلاء؛ فدلَّ على أنَّ الإيمان ذو أجزاء (٢).

17 - في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ بيانُ أنَّ كلَّ خيرٍ يفعلُه المؤمنُ متقرِّبًا به إلى الله فهو مِن الإيمان - فرضًا كان أو تطوعًا - فالجهادُ والنصرةُ والإيواءَ قد يكونا نافلةً في بعض الأوقاتِ - إذا لم يكن المنصورُ والمُؤْوَى مضطهدًا - والجهادُ إذا قامتْ به طائفةٌ فهو للباقي فضيلةٌ لا فريضةٌ (٣).

١٣ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ اللهِ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُوْلَيَهِكَ مِنكُرُ ﴾ يدلُّ على أنَّ مَرتبةَ هؤلاءِ دُونَ مَرتبةِ المُهاجِرينَ السَّابقينَ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰۱/۱۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



أَلْحَقَ هؤلاء بهم، وجَعَلَهم منهم في مَعْرِضِ التَّشريفِ، ولولا كَونُ القِسمِ الأُوَّلِ أَشْرَفَ، وإلَّا لَمَا صَحَّ هذا المعنى(١).

١٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللهِ ﴾ استدَلَّ به مَن ورَّثَ ذَوي الأرحام (٢).

١٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللهِ ﴾ استدَلَّ به مَن قال: إنَّ القَريبَ أَوْلَى بِالصَّلاةِ على الميِّتِ مِن الوالي (٣).

17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَأُولُواْ اللَّرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللّهِ ﴾ قَولُه: ﴿أَوَلَى ﴾ - هو صِيغةُ تَفضيلٍ - يُفيدُ أَنَّ الوَلايةَ بين ذَوِي الأرحامِ لا تُعتبرُ إلَّا بالنِّسبةِ لِمَحلِّ الوَلايةِ الشَّرِعيَّةِ، فأُولُو الأرحامِ أَوْلَى بالوَلايةِ ممَّن ثبَتَت لهم وَلايةٌ تامَّةٌ أو ناقِصةٌ، كالذينَ آمنوا ولم يُهاجِروا في وَلايةِ النَّصرِ في الدِّينِ، إذا لم يَقُم دُونَها مانِعٌ مِن كُفرٍ أو تَرْكِ هِجرةٍ، فالمؤمنونَ بَعضُهم لبعضٍ أولياءُ وَلايةَ النَّسبِ (٤). الإيمانِ، وأولُو الأرحام منهم بعضُهم لبعضٍ أولياءُ وَلايةَ النَّسبِ (٤).

## بَلاغةُ الآيات:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٩/١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٩٠).





هاجَروا، والذين لم يُهاجروا، وعدمٍ مُوالاتِهم للذين كَفروا(١).

- وفيها حُسْنُ ترتيب، حيثُ بَدَأ بالمهاجرين؛ لأنّهم أَصْلُ الإسلام، وأوّلُ مَن استجابَ للهِ تعالى، وكانوا قُدوةً لغيرهم في الإيمان، وسببَ تقويةِ الدِّين، وثَنَّى بالأنصار؛ لأنّهم ساوَوْهُم في الإيمان، وفي الجهادِ بالنّفسِ والمالِ، لكِنّه عادَلَ الهِجرةَ الإيواءُ والنّصرُ، وانفرَد المهاجِرون بالسَّبقِ، وذكر ثالثاً من آمن ولم يُهاجِر ولم يَنْصُر؛ ففاتَهم هاتانِ الفضيلتانِ(٢)، فهؤلاءِ بسببِ إيمانِهم لهم فَضلُ وكرامةُ، وبسبب تَركِ الهِجرةِ لهم حالةٌ نازِلةٌ، وذلك هو أنّ الوَلاية تكون منفيّةً عنهم، إلّا أنّهم يكونونَ بحيثُ لو استنصروا المؤمنينَ واستعانوا بهم، نصروهم وأعانوهم، وأمّا الكُفّارُ فليس لهم البتّةَ ما يُوجِبُ شيئًا مِن أسبابِ الفضيلةِ، فوجَبَ كُونُ المُسلمين مُنقطعينَ عنهم مِن كُلِّ شيئًا مِن أسبابِ الفضيلةِ، فوجَبَ كُونُ المُسلمين مُنقطعينَ عنهم مِن كُلِّ الوُجوهِ، فلا يكونُ بينهم وَلايةٌ ولا مُناصرةٌ بوجهٍ مِن الوجوهِ (٣).

وقولُه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ فيه مُناسَبة حَسنةٌ، حيثُ قدَّم هنا في سُورةِ الأنفال ﴿بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ على قولِه: ﴿فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وَعَكَسَ في سورةِ التَّوبةِ فقال: ﴿ النَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ النَّيِ وَالنَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢٠]؛ ووجه هذه المناسبة: أنَّ الآيةَ الأُولَى في سُورةِ الأنفالِ جاءتْ عَقيبَ ما أَنْكره اللهُ تعالى على مَن قال لهم: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَاللّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾، وهم أصحابُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أَسَرُوا المشركين، ولم يَقْتلوهم طَمعًا في الفِداءِ، فقال تعالى: وسلَّم لَمَّا أَسَرُوا المشركين، ولم يَقْتلوهم طَمعًا في الفِداءِ، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/٨٥).



﴿ لَّوَلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، أي: فيما أَخْذتُم من هؤلاء الأَسْرى من الفِداءِ، ثم قال تعالى لَمَّا غفَر لهم ما كان منهم مِن تَرْكِ قَتْل الأَسْرى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾، أي: اسْتَمتِعوا بما نِلْتُم من أموالِ المشركين، وبما أَخْذتُم من فِدائهم، فعقَّبَ ذلك بهذِه الآيةِ التي مَدَح فيها مَن أَنْفَق أموالَه في سبيل الله، لا مَن يُجاهدُ طلبًا للنَّفع العاجل، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾؛ فقدَّم ﴿ بِأَمُورِلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ ﴾ على قوله: ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾؛ ليَعْلموا أَنَّ ذلك يَجِب أَنْ يكونَ أهمَّ لهم، وأَوْلى بتقديمِه عِنْدهم، صَرفًا لهم عما حرَصوا عليه من فائدةِ الفِداء، بخِلاف الآيةِ التي في سُورةِ التوبةِ، حيثُ قال في إبطالِ ما أتى به المشرِكون من عِمارةِ المسجدِ الحرام، وسِقايةِ الحاجِّ من المقام على الكُفْر: ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٩]؛ فكان المندوبُ إليه في هذه الآيةِ بعدَ الإيمان باللهِ الجهادَ في سَبيلِ الله، فقال سبحانه بَعْده مادحًا لِمَن تلقَّى بالطاعةِ أَمْرَه: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِلْمِ وَأَنفُسِمِمْ ﴾ [التوبة: ٢٠]، ثُمَّ ذَكَر ﴿إِأَمُولِمْ وَأَنفُسِمِمْ ﴾، فقُدِّمَ ذِكْرُ ما اقْتَضى المَوضِعُ تقديمَه، وجُعِلَ المالُ والنَّفْسُ أَهمَّ إليهم مِن غيرِهما، وخالَفَ هذا المكانُ قولَه في سُورةِ الأنفالِ، فقُدِّم فيه ما أُخِّر هناك لِذلك(١).

وقيل: لأنَّ سُورةَ الأَنفالِ مقصودٌ فيها مع المِدْحةِ تعظيمُ الواقعِ منهم من الإيمانِ والهجرةِ، والجِهادِ بالأموالِ والأنفسِ، وتَغبيطُهم بما مَنَّ اللهُ عليهم به مِن ذلك، وتفخيمُ فِعْلِهم المُوجِبِ لموالاةِ بعضِهم بعضًا؛ فقُدِّم ذِكْرُ الأموالِ والأَنفُسِ؛ للتَّعريف بمَوقِع ذلك من النُّفوسِ، وأنهم بادَروا بها على حُبِّها،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل)) للإسكافي (٢/ ١٩٦ - ١٩٨).





وشُحِّ الطِّباعِ بها، وليس تأخيرُ هذا المجرورِ كتقديمِه؛ لأنَّه إنَّما يُقدَّمُ حيثُ يُقصَدُ اعتناءٌ وتخصيصٌ وتنبيهٌ على مَوقِعه؛ فإنَّما قُدِّمَ هذا تغبيطًا لهم، وإعظامًا لفعلهم، أمَّا آيةٌ سُورةِ التوبةِ فتعريفٌ بأمرٍ قدْ وقَع، مبنيٌّ على التعريفِ بالمُفاضَلةِ بين سِقايةِ الحاجِّ وعِمارةِ المسجدِ الحرامِ، وبين مَن آمَن وهاجَر، وجاهدَ في سبيلِ الله بمالِه ونَفْسه؛ بقَصْد رَدِّ مَن ظنَّ أنَّ السِّقايةَ وعِمارةَ المسجدِ الحرامِ أفضلُ، وعَرَف أنَّ الإيمانَ وما ذُكِر معه أعظمُ درجةً عند الله؛ فلم يَعرِضْ هنا أفضلُ، وعَرَف أنَّ الإيمانَ وما ذُكِر معه أعظمُ درجةً عند الله؛ فلم يَعرِضْ هنا والقَصْد تخصيصُ كنايةِ الإخلاصِ، والتَّخصيصُ مقصودٌ في آيةِ الأنفال، ولم يُقصَد ذلك في آيةِ التوبةِ، ولا وقع المجرورُ فيها خبرًا؛ فوجَب بمقتضى اللسانِ وقدْ وقع في آيةِ الأنفال قولُه: ﴿ وَأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ ﴾ ويُؤخّرَ في سورة التوبةِ، وقد وقع في كلِّ واحدةٍ من الآيتينِ في كلِّ مِن السُّورتين ما استدعى اتصالَ ما وقع في كلِّ من السُّورتين ما استدعى اتصالَ ما كلِّ من السُّورتين بموضعِه (۱).

وقيل: لأنَّ ما هنا في الأنفال تَقدَّمه ذِكرُ المالِ والفِدَاءِ وَالغنيمَةِ، في قولِه تعالى: ﴿ تُولِدُ كِنَابُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمُ فِيماً المَّنْيَا ﴾، وقولِه: ﴿ فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ ﴾ فَقدَّم ذِكرَ المَال، وما في اخَذْتُمْ ﴾، أي: من الفِداء، وقولِه: ﴿ فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ ﴾ فَقدَّم ذِكرَ المَال، وما في سورة التوبة تقدَّمه ذِكرُ الْجِهَاد، وهو قولُه: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ ﴾ التوبة: ١٦]، وقولُه: ﴿ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة: ١٩]؛ فقدَّم ذِكرَ الجِهادِ في هذه الآي في هذه اللهورَة ثَلاثَ مَرَّات، فأوْرَد في الأُولى: ﴿ إِلَّهُ وَانْفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾، وحَذَف من الثَّانِيَة ﴿ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾، وحَذَف من الثَّانِيَة ﴿ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ ﴾؛ اكْتِفاءً بِما في الأُولى، وحذَف مِن الثَّالِثَةِ ﴿ إِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٢٥).



وزادَ حذْفَ ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾؛ اكْتِفاءً بما فِي الآيَتَيْنِ قبلَها؛ فناسبَ ذلك تَقديمَ ﴿ وَاللَّهِ مَ وَأَنفُسِمِمُ ﴾ هناك في الأنفالِ، وتَقديمَ ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ هناك في التَّوبةِ (١).

- قولُه: ﴿أُوْلَتِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾ فيه مجيءُ اسمِ الإشارةِ ﴿أُوْلَتِكَ ﴾؛ الإفادةِ الاهْتِمامِ بتَمييزِهم للإخبارِ عنهم، وللتَّعريضِ بالتَّعظيمِ لشأنِهم؛ وللنَّعريضِ بالتَّعظيمِ لشأنِهم؛ ولذلك لم يُؤتَ بهِ ثُله في الإخبارِ عن أحوالِ الفِرَقِ الأُخْرى(٢).
- قولُه: ﴿ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُم فِي ٱلدِّينِ ﴾ خُصَّ الاسْتِنصارُ بالدِّينِ؛ لأنَّ الاستِنصارَ بالحَميَّةِ والعَصبيَّةِ في غيرِ الدِّين منهيُّ عنه (٣).
- وفي قولِه: ﴿فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾ قُدِّم الخَبرُ ﴿فَعَلَيْكُمُ ﴾؛ للاهْتِمامِ به(٤).
- ٢ قَولُه تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَاللَّذِينَ
   ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَـٰ َيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾
- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ ﴾ جملةٌ مُعترِضةٌ بينَ قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوَلِيكَ أَهُ بَعْضٍ ﴾، وقولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ ﴾، والواوُ اعتراضيَّةٌ؛ للتَّنويهِ بالمهاجِرينَ والأنصارِ، وبيانِ جَزائهم وتُوابِهم، بعدَ بَيانِ أحكامِ ولايةِ بعضِهم لبعضٍ (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٣٢ - ١٣٣)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١) يُنظر: ((١٣٣ - ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٨٩).





- قولُه: ﴿أُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ جِيءَ باسمِ الإشارةِ ﴿أُولَكِيكَ ﴾؛ لإفادةِ الاهْتِمام بتَمييزِهم للإخبارِ عنهم، وللتَّعريضِ بالتَّعظيم لشأنِهم(١).

- وصِيغة ﴿ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ صِيغة قصْرٍ، وأفادتْ قَصْرَ الإيمانِ عليهم دونَ غيرِهم ممَّن لم يُهاجِروا، والقَصْرُ هنا مُقيَّدٌ بالحالِ في قولِه: ﴿ حَقًا ﴾، والمعنى: أنَّهم مُحقِّقون لإيمانهم بأنْ عضَّدوه بالهجرة من دارِ الكُفْر، وليس الحقُّ هنا بمعنى المقابِل للباطلِ، حتَّى يكونَ إيمانُ غيرِهم ممَّن لم يُهاجِروا باطلًا؛ لأنَّ قرينة قولِه: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ مانعةُ من ذلك؛ إذ قد أَثْبتَ لهم الإيمانَ، ونفَى عنهم اسْتِحقاقَ وَلايةِ المؤمنين (٢).

- وقَولُه: ﴿ حَقًا ﴾ يفيدُ المبالغةَ في وَصفِهم بِكُونِهم مُحِقِّينَ، مُحَقِّقينَ في طريقِ الدِّينِ (٣).

- وتنكيرُ لَفظِ المَغفرةِ في قولِه: ﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ ﴾ يدُلُّ على الكمالِ، والمعنى: لهم مغفرةٌ تامَّةٌ كاملةٌ عن جميع الذُّنوبِ والتَّبِعاتِ (٤٠).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَيْكَ
 مِنكُرُ ۚ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْضٍ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ تَذييلٌ مُؤذِنٌ بالتعليلِ؛ لتقريرِ أولويَّة ذوي الأرحامِ بَعضِهم ببعضٍ فيما فيه اعتدادٌ بالوَلايةِ(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٩/١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٩٣).





- وخَتْمُ هذِه السُّورةِ بقولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ في غايةِ البَراعَةِ والحُسْنِ؛ إذ قد تَضمَّنتْ أحكامًا كثيرةً في مهمَّاتِ الدِّينِ وقوامِه، وتفصيلًا لأحوالٍ؛ فصِفةُ العِلْمِ تَجمَعُ ذلك كلَّه، وتُحيط بمبادئه وغاياتِه (۱).

تم بحمد الله المجلدُ السابعُ ويليه المجلدُ الثامنُ، وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ التوبةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٦٠).





## الغهرس

| V   | أسماءُ السُّورةِ:                    |
|-----|--------------------------------------|
| v   |                                      |
| V   | مَقاصِدُ السُّورةِ:                  |
| ۸   | مَو ضوعاتُ السُّورةِ:                |
| ١٠  | الآيات (۱–٤)                         |
| ١٠  | غَريبُ الكَلِهاتِ:                   |
| 1 • | المَعني الإجماليُّ:                  |
| 11  | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| ۲٠  | الفَوائِدُ التربويَّةُ:              |
| 77  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| Yo  | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ۲۹  | الآيات (٥–٨)                         |
| 79  | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ٣٠  | المَعني الإجماليُّ:                  |
| ٣٠  | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| ٣٤  | الفَوائِدُ التربويَّةُ:              |
| ٣٤  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ٣٥  | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ٤٠  | الآيات (٩-١١)                        |
| ٤٠  | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ٤١  | المَعنى الإجماليُّ:                  |
| ٤١  | تَفْسِيرُ الآياتِ:                   |
| ٤٨  | الفَوائِدُ التربويَّةُ:              |
| ٤٨  | الفَه ائدُ العلميَّةُ و اللَّطائفُ:  |





| ٥ ٠ | بلاغةُ الآياتِ:                      |
|-----|--------------------------------------|
| ٥٤  | الآيات (۱۲–۱٤)                       |
| ٥٤  | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ٥٤  | مُشكِلُ الإعرابِ:                    |
| 00  | المَعنى الإجماليُّ:                  |
| ٥٦  | تَفْسيرُ الآياتِ:                    |
| ٦.  | الفَوائِدُ التربويَّةُ:              |
| ٦١  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ٦٣  | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ٦٦  | الآيتان (١٥–١٦)                      |
| ٦٦  | غَريبُ الكَلِهاتِ:                   |
| ٦٧  | المَعنى الإجماليُّ:                  |
| ٦٧  | تَفسيرُ الآيتينِ:                    |
| ۷١  | الفَو ائِدُ التربوِيَّةُ:            |
| ۷١  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
|     | بلاغةُ الآيتَينِ:                    |
| ٧٤  | الآيات (۱۷–۱۹)                       |
| ٧٤  | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ٧٥  | المَعنى الإِجماليُّ:                 |
| ٧٥  | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| ۸١  | الفَوائِدُ التربويَّةُ:              |
| ۸١  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ۸۲  | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ٨٤  | الآيات (۲۰ – ۲۳)                     |
| ٨٤  | غَريبُ الكَلِهاتِ:                   |
| ٨٤  | المُعنى الإجماليُّ:                  |





| ۸٥           | تَفْسيرُ الآياتِ:                     |
|--------------|---------------------------------------|
| ۸۹           | الفَوائِدُ التربويَّةُ:               |
| ٩٠           | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:  |
| ٩١           | بلاغةُ الآياتِ:                       |
| ٩٥           | الآيات (۲۶-۲۲)                        |
| 90           | غَريبُ الكَلِماتِ:                    |
| 97           | المَعني الإجماليُّ:                   |
| 97           | تَفسيرُ الآياتِ:                      |
| ١٠٦          | الفَوائِدُ التربويَّةُ:               |
| ١٠٨          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:  |
| 11.          | بلاغةُ الآياتِ:                       |
| ١١٣          | الآيات (۲۷–۲۹)                        |
| ١١٣          | غَريبُ الكَلِماتِ:                    |
| ١١٣          | المَعنى الإجماليُّ:                   |
| 118          | تَفسيرُ الآياتِ:                      |
| ١٢٠          | الفَوائِدُ التربويَّةُ:               |
| 171          | الفَوائِدُ العِلمَيَّةُ واللَّطائِفُ: |
| 177          |                                       |
| ١٢٥          | الآيات (۳۰–۳۵)                        |
| 170          | غَريبُ الكَلِماتِ:                    |
| ۲۲۱          | المَعنى الإجماليُّ:                   |
| \ <b>Y</b> V | تَفسيرُ الآياتِ:                      |
| ١٣٧          |                                       |
| ١٣٧          |                                       |
| ١٣٩          | بلاغةُ الآياتِ:                       |
| 150          | (٣٧ <u>-</u> ٣٦) ::\.\\\              |





| 1 8 0 |   | غَريبُ الكَلِماتِ:                  |
|-------|---|-------------------------------------|
|       |   |                                     |
| 1 2 7 |   | تَفسيرُ الآيتين:                    |
| ١٥٠   |   | الفَوائِدُ التربويَّةُ:             |
| ١٥٠   | : | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 101   |   | بلاغة الآيتين:                      |
| 108   |   | الآيات (۳۸–٤٠)                      |
| 108   |   | غَريبُ الكَلِماتِ:                  |
| 108   |   | المَعنى الإجماليُّ:                 |
| 108   |   | تَفسيرُ الآياتِ:                    |
| 109   |   | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:           |
| 109   | : | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ١٦٢   |   | بلاغةُ الآياتِ:                     |
| 178   |   | الآيتان (٤١ - ٢٤)                   |
| 178   |   | غَريبُ الكَلِهاتِ:                  |
|       |   |                                     |
| 170   |   | المَعنى الإجماليُّ:ا                |
| ١٦٦   |   | تَفسيرُ الآيتينِ:                   |
| ۱۷٥   |   | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:           |
| ۱۷٦   | : | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ۱۷۸   |   | بَلاغةُ الآيتين:                    |
| ۱۸۲   |   | الآيتان (٤٣-٤٤)                     |
| ۱۸۲   |   | غَريبُ الكَلِهاتِ:                  |
| ۱۸۲   |   | مُشكِلُ الإعرابِ:                   |
| ۱۸۳   |   | المَعني الإِجماليُّ:                |
|       |   | ~                                   |





| ۱۸۷   | <br>الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
|-------|------------------------------------------|
| ۱۸۷   | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ۱۸۸   | <br>بَلاغةُ الآيتين:                     |
| 197   | <br>الآيات (٥٥–٤٧)                       |
| 197   | <br>غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| 197   | <br>المَعنى الإجماليُّ:                  |
| ۱۹۳   | <br>تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| 197   | <br>الفَوائِد التربويَّة:                |
| ۲.,   | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ۲ • ۱ | <br>بلاغةُ الآياتِ:                      |
| 7.0   | <br>الآيتانِ (٤٨ – ٤٩)                   |
| 7.0   | <br>غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| 7.0   | <br>المَعنى الإجماليُّ:                  |
| ۲۰٦   | <br>تَفسيرُ الآيتين:                     |
| 711   | <br>الفَوائِد التربويَّة:                |
| 717   | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
|       |                                          |
| ۲۱۷   | <br>الآيات (٥٠ – ٥٤)                     |
| 717   | <br>غَريبُ الكَلِهاتِ:                   |
| 717   | <br>المعنى الإجماليُّ:                   |
| 711   | <br>تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| 770   | <br>الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
| 777   | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| 777   | <br>بَلاغةُ الآياتِ:                     |
| 777   | <br>الآيات (٥٥-٩٥)                       |
| ۲۳۳   | <br>غريبُ الكَلِماتِ:                    |





| 77°   | مُشكِل الإعرابِ:                     |
|-------|--------------------------------------|
| ۲۳٤   | المعنى الإجماليُّ:                   |
| ٢٣٥   | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| 7     | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
| 7     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| 7 8 0 | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ۲٤۸   | الآيات (۲۰ – ٦٣)                     |
| ۲٤۸   | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ۲٤٩   | المعنى الإجماليُّ:                   |
| ۲۰۰   | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| ۲٥٩   | الفُوائِد التربويَّة:                |
| ۲٦٠   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ۲٦٥   | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ۲۷۱   | الآيات (۲۶–۲۲)                       |
| ۲۷۱   | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ۲۷۱   | مُشكِلُ الإعرابِ:مُشكِلُ الإعرابِ    |
| YVY   | المعنى الإجماليُّ:                   |
| ۲۷۳   |                                      |
| ۲۷۸   | - , -                                |
| YV9   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ۲۸۳   | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| YAV   | الآيات (٢٧ – ٧١)                     |
| YAV   | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| YAV   | المعنى الإجماليُّ:                   |
| ۲۸۸   |                                      |
| ۲۹٦   | الْفُه ائدُ التَّر به تَّةُ:         |





| Y9V.         | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: . |
|--------------|--------------------------------------------|
| ٣٠٠.         | <br>بلاغةُ الآياتِ:                        |
|              |                                            |
| ٣٠٤.         | <br>غَريبُ الكَلِهاتِ:                     |
| ٣٠٤.         | <br>المعنى الإجماليُّ:                     |
|              | <br>/ · · · ·                              |
| ۳۱۸.         | <br>الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:              |
| ٣٢٠.         | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:   |
| ۳۲٦.         | <br>بَلاغةُ الآياتِ:                       |
| <b>٣٣٣</b> . | <br>الفير سر                               |

تم الصف والإخراج في مؤسسة الدرر السنية nashr@dorar.net ماتف ١٣٨٦٨٠١٢٠ فاكس ١٣٨٦٨٢٨٤٨٠٠ ووال ١٣٨٦٨٢٨٤٠ ووال